

وَهُوَ شَرْحُ الْجُامِعِ الصَّحِيْحِ لِلإِمَامِ البُخَارِيِّ المَشْتَمِلُ عَلَىٰ بَيَانِ تراجِمِهِ وَأَبُوابِهِ وَغَرِيبِهِ وَإِعْرَابِهِ

تَأليفُ

ٱلإِمَامِ ٱلقَاضِيُ بَدُر ٱلدِّينِ إِللَّهَ مَامِينِيِّ

ٲؚؽؘۣۘۘۼؠ۠ڍٱٮٚۘٙؠٷٙۘۮؚڹ۫ٲؚؽۣۘڹػٛڕڹۼۘ؞مۯؖڵڨٞۺۣڲۜٱڶڂؘۯ۫ۅؠۣڲٙٵڸٳڛٙڰڹۮڒٳؽۣۜٱڵٵڸڲۣ

المولود في الإسكندرية شة ٧٦٣ ه والمتوفى في الهند شة ٨٢٧ ه رَجِسمَه الله تعسَى الى

المجكلة السابغ

اعتَىٰ بِهِ حَقِيْقُاوَضَيْطُاوَ تَحْيِيُ

ۗ ۫ٷڒڶڔؿ ؙ؇ؿؙٷڹٛڡؙڮڬڎٟۼؙؾؘڝۜ*ڎۣۄڹٙڵڿۼ* 

إلعكالأل

ڣؙڒٲۯ<u>ٷٛٳڔٛٷٳڣٷڵۺؖٷٷڒڰۺ</u>ڵڮۺۣ

إِدَارَةُ ٱلشَّوُّوٰنِ ٱلْإِسْكَرْمِيَةِ دَوْلِةِ قَطَرْ





## جَمِيعُ الْحَقُوقِ مَحْفُوظَة الطَّبْعَةُ الأُولَى الطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٣٠هـ - ٢٠٩٩م

ردمك: ۱-۱۲–۱۱۹۸ (۱۹۳۸–۱۹۵۸)

قامت بمليات لتنضيرك طوي والإخراج الفني والطباعة

بيماس فُوْلِلِيِّيْظُ لِلْبِيْ

سُورَبُ ا د مَشَدَق ۔ ص . ب : ۲٤٣٦ لبنان ۔ بروت ۔ ص . ب : ۱۶/۵۱۸۰ مَاتَ : ۲۰۲۷،۱ ۱ ، ۹۳۳ .. فَاکْنُ : ۲۲۲۷،۱ ۱۱ ۹۳۳.۰ www.daralnawader.com

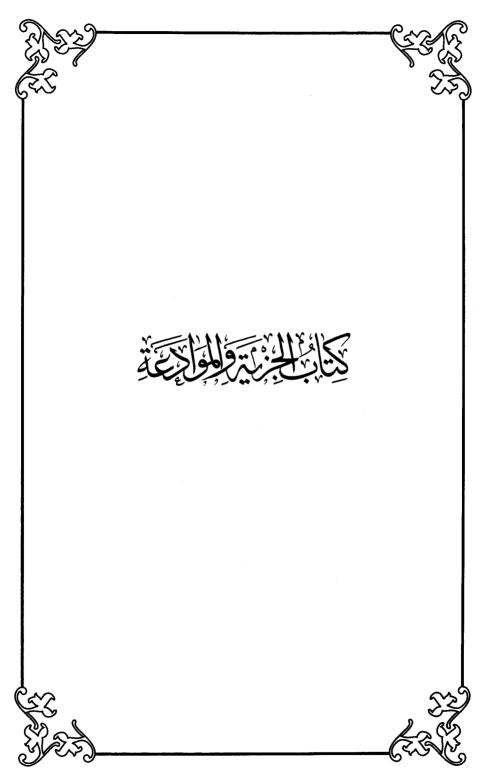



۱۷۲۰ ـ (۳۱۵٦) ـ حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْراً، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، فَحَدَّنَهُمَا بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْعِينَ ـ عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ ـ عِنْدَ دَرَجٍ زَمْزَمَ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِباً لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ.

(كتاب: الجزية).

(بَجَالَة): \_ بباء موحدة مفتوحة فجيم فألف فلام فهاء تأنيث \_ وهو بجالةُ بنُ عبدِالله التميميُّ البصريُّ، ويقال: ابنُ عبدِ<sup>(۱)</sup>.

(كنت كاتباً لجَزْءِ بنِ معاوية): \_ بفتح الجيم وسكون الزاي وبعدها همزة \_ كذا للأصيلي، وقيده عبد الغني: «جَزء».

وقال الدارقطني: المحدِّثون يكسرون الزاي، وأهل العربية يقولون: «جَزَاء»(٢).

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «عبدالله».

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية، وفي مطبوعة «التنقيح» للزركشي (٢/ ٧٠٠) وعنه نقل =

تال: حَدَّثِنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَمْرَو النَّ عَوْفِ الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِيَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً، ابْنَ عَوْفِ الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِيَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً، ابْنَ عَوْفِ الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِيَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاءَ بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْمَلاءَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَلِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ ابْنَ الْحَرْمُنِي عُبْدَةً، فَوَافَتْ صَلاَةَ الصَّبْعِ مَعَ النَّبِيِّ عَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمِ الْفَجْرَ، أَنْ الْمَحْرَفِي بَعْمِ الْفَجْرَ، اللَّهِ عُبْدَةً وَلَوْفَ صَلاَةَ الصَّبْعِ مَعَ النَّبِيِّ عَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمِ الْفَجْرَ، الْمُولَ اللَّهِ عَبْدَةً أَنْ الْمَالِمِ مَنَ الْبَحْرَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمِ الْفَجْرَ، أَنِي عُبْئِدَةً، فَوَافَتْ صَلاَةَ الصَّبْعِ مَعَ النَّبِيِّ عِيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمِ الْفَجْرَ، الْمُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَكِنْ فَنَاكُمْ، وَلَكِنْ فَنْكُمْ، وَلَكِنْ فَنْلَكُمْ، وَلَكِنْ فَنْلُكُمْ، وَلَكِنْ فَنْلُولُ كَمْ أَنْ تُنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمُ كُمَا أَهْلَكَتْهُمْ، وَلَكَنْ فَنَافُوا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمُ كُمَا أَهْلَكَتُهُمْ،

(أن عمرَو بنَ عوفِ الأنصاريَّ): عده ابنُ (١) إسحاقَ وابنُ سعدٍ ممن شهد بدراً من المهاجرين، وقالا: عُمير (٢) بن عوفِ مولى (٣) سهيلِ بنِ عمرو، مات في خلافة عمر (٤).

المؤلف\_رحمه الله\_: «جَزَى».

<sup>(</sup>۱) «ابن» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «عمر».

<sup>(</sup>٣) في «م» و «ج»: «بن أبي» بدل «مولى»، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۰۰)، و«التوضيح» (۱۸/ ٥٧٦).

(وأُمِّلُوا مَا يَسُرُّكُم): قال الزركشي: الأمل: الرجاء، يقال: أمَّلته، فهو مأمول(١).

قلت: مقتضاه أن يكون: وامُلوا \_ بهمزة وصل وميم مضمومة \_، وفي نسخة: بهمزة مفتوحة بدون مد وميم مشددة مكسورة؛ من التأميل.

\* \* \*

الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ: بَعَثَ بَكُرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ، قَالَ: نعَمْ، مَثْلُهَا وَمَثْلُ مَنْ فِيها مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوّ الْمُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ، ولَهُ جَنَاحَانِ، ولَهُ رِجْلاَنِ، فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ، فَإِنْ شُيخِ الرَّأْسُ، فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ، فَإِنْ شُيخِ الرَّأْسُ، فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الآخُرُ وَالرَّأْسُ، فَإِنْ شُيخِ الرَّأْسُ، فَإِنْ عُبَتِ الرِّجْلاَنِ وَالرَّأْسُ، فَإِنْ شُيخِ الرَّأْسُ، فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخُرُ وَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ كِسْرَى، وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ، وَالْجَنَاحُ الآخِورُ وَالْجَنَاحُ الْآخِرُ وَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ كِسْرَى، وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ، وَالْجَنَاحُ الآخِرَا وَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ كِسْرَى، وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ، وَالْجَنَاحُ الآخِرَا فَالْمَسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى، وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ، وَالْجَنَاحُ الْآمَسُ فَارِقُوا إِلَى كِسْرَى.

وَقَالَ بَكُرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعاً: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ: فَنَلَبَنَا عُمَرُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَقَامَ تُرْجُمَانٌ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَقَالَ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَقَامَ تُرْجُمَانٌ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ، قَالَ: مَا أَنتُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ أَناسٌ مِنَ الْعَرَبِ، كُنَّا

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۰۰).

فِي شَفَاءِ شَدِيدٍ، وَبَلاَءِ شَدِيدٍ، نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوعِ، وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ، وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ لِإِنْ الْبَيِئَا مِنْ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرضِينَ لَ تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ لِ إِلَيْنَا نَبِيئًا مِنْ أَنْفُسِنَا، نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبِيئَنَا، رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ: أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى أَنْفُسِنَا، نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبِيئُنَا، رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِئَنَا أَنَّهُ مَنْ فَتِلَ مِنْ اللّهَ وَحْدَهُ، أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ، وَأَخْبَرَنَا نَبِيئًا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِئِنَا أَنَّهُ مَنْ فَتِلَ مِنَّا، صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا، مَلَكَ مَنْ اللّهَ مَا أَلْهُ اللّهُ مَا أَلْهُ اللّهُ مَا أَلْهُ اللّهُ مَا أَلْهُ اللّهَ مَا أَلْهُ اللّهُ وَمُنْ بَقِيَ مِنَّا، مَلَكَ مَنْ مَا لَكُ مَنْ اللّهَ مَا أَوْ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلُهَا قَطُّ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا، مَلَكَ رِقَابَكُمْ.

(الرَّقِي): \_ بفتح الراء وتشديد القاف \_ نسبة إلى الرقة، بلد بالشام. (ابن حية): بالمثناة التحتية.

(فأسلم الهرمزان): كان أسره(۱) أبو(۲) موسى، وبعثه مع أنسِ إلى عمرَ، وضربُه المثلَ يدلُّ على كمال عقله، وجعلَ الرأسَ كسرى؛ لأنه أعظمُ ملكاً، وأكثر أتباعاً ۲۰۰٠.

(النعمان بن مقرِّن): بفتح القاف وكسر الراء المشددة.

\* \* \*

١٧٢٣ ـ (٣١٦٠) ـ فَقَالَ النُّعْمَانُ: رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُنَدِّمْكَ، وَلَمْ يُخْزِكَ، وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، انتُظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ، وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ.

<sup>(</sup>۱) «أسره» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) «أبو» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٠٠).

(حتى تَهُبَّ الأرواح): جمع ريح، وأصلُه: رِوْحٌ بدليل الجمع الذي غالبُ حاله أن يردَّ الشيءَ إلى أصله، فقُلِبَ واوُ المفرد ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها.

وحكى ابن جني في جمعه: أرياح.

قال الزركشي: لما رآهم قالوا: رياح(١١).

قلت: إن (٢) اعتمد صاحب هذا القول على رياح، فقد وَهِم؛ لأن موجبَ قلب الواو في رياح ثابت؛ لانكسار ما قبلها؛ كحِياض جمع حَوْض، ورياض جمع رَوْض؛ والمقتضي للقلب (٣) في أرياح مفقود، والمعتمَدُ في هذا إنما هو السماع.

### 000

بِلْبُ: إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَتِهِمْ ؟

(باب: إذا وادع الإمام ملك القرية، هل يكون ذلك لبقيتهم؟): ساق فيه حديث: «أهدى ملك أيلة للنبي ﷺ بغلة بيضاء»(١٠)، ولم يجر فيه صيغة الطلب، ولا صيغة الأمان، فبنى البخاري على العادة: أن الملك الذي أهدى إنما طلب بقاء ملكه، وإنما يبقى ملكه ببقاء رعيته، فأخذ من هذا أن موادعته موادعة لرعيته، وقد أسلَفْنا عن ابن(٥) إسحاق صيغة الكتاب

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) «إن» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «والمقتضى الثابت».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣١٦١) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) «ابن» ليست في «ع» و «ج».

الذي كتبه النبي ﷺ، وهو نص على أن الأمان(١) كان عاماً له ولرعيته، ومثلُ هذا لا يختلف فيه.

# بِلب: الوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١٧٢٤ ـ (٣١٦٢) ـ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: قُلْنَا: أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِنِ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ.

(أبو جمرة): بجيم وراء.

(ورزق عيالكم): يريد ما يؤخذ من جزيتهم، أو ما يُنال في تردُّدهم لأمصار المسلمين (٢).

## 000

بِابِ: مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ البَحْرَينِ، وَمَا وَعَدَ مِنَ البَحْرَينِ وَالجِزْيَةِ، وَلِمِ الفَيءُ والجِزْيَةُ؟

١٧٢٥ ـ (٣١٦٤) ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ \_ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي: (لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ \_

<sup>(</sup>١) في «ع»: «الإمام».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۰۲).

الْبَحْرَيْنِ، قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا». فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِدَةً، وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِدَةً، فَلْيَأْتِنِي، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِي: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِي: احْنُهُ، فَحَثَوْتُ الْبَحْرَيْنِ، لأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا». فَقَالَ لِي: احْنُهُ، فَحَثَوْتُ حَنْنَ مَالُ حَنْنَ مَالًا لِي: احْنُهُ، فَحَثَوْتُ حَمْسُ مِئَةٍ، فَقَالَ لِي: احْنُهُ، فَحَثَوْتُ حَمْسُ مِئَةٍ، فَأَعْطَانِي أَلْفاً وَحَمْسَ مِئَةٍ.

(فقال لي احثه ): بضم المثلثة وبهاء السكت.

(فحثوت حثية): أُخذ الفعلُ من لغة، والمصدرُ من لغة (١) أخرى، وكذا فعلوا في تداخل اللغتين من كلمتين.

(فقال لي: عُدَّها، فعددُتها، فإذا هي خمس مئة): قال ابن المنير: والحكمةُ في ذلك \_ والله أعلم \_: أنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ وعد بثلاث حفنات متساويات أشار إليها إشارة واحدة في نسق (٢) واحد، فأراد أبو بكر أن يكون فعله منطبقاً على الوعد، وكان من توفيق الله له أن جاءت العطية عقداً صحيحاً من جنس المعلومة المعدودة في أصل الوعد، هكذا قال. وفيه نظر.

\* \* \*

١٧٢٦ ـ (٣١٦٥) ـ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: «انْتُرُوهُ فِي

<sup>(</sup>١) «والمصدر من لغة» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) في (ع) و (ج): (شق).

الْمَسْجِدِ»، فَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُنِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: الْحُذْ». يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطِنِي، إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيلاً. قَالَ: الْحُذْ». فَحَنَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: اوْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلْيَ. قَالَ: الْأَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: اوْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: الآ». فَنَشَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَيَّ. قَالَ: الآ». فَنَشَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلَّهُ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: الآ». قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: الآ». قَالَ: فَارْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: الآه. قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: اللهِ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا ذَالَ يُشْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِي عَلَيْنَا؛ عَجَباً مِنْ حِرْضِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهَمْ .

(بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد): في «مصنف<sup>(۱)</sup> ابن أبي شيبة» من طريق حميد بن هلال، قال: بعث العلاء بن الحضرمي إلى النبي على الله من خراج البحرين، وكان أولَ خراجٍ قدم به عليه، فأمر به، فنُثِر<sup>(۱)</sup> على حصير، الحديث<sup>(۱)</sup>.

(ثم ذهب يُقِلُّه): يقال: أَقَلَّ الشيءَ يُقِلَّهُ، واسْتَقَلَّهُ يَسْتَقِلَّهُ: إذا رفعه وحمله (١٠).

باب: إِنْم مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً بِغَيرِ جُرْم

١٧٢٧ \_ (٣١٦٦) \_ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «تصنيف».

<sup>(</sup>۲) في (ع»: (فنثره».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٥٨٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٠٢).

الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ، عَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَاماً».

(من قتل معاهَداً): \_ بفتح الهاء \_: اسمُ مفعول؛ وهو كافرٌ عوهِدَ بعهد صحيح.

وفي بعض النسخ بكسر الهاء، على أنه اسمُ فاعل، والفتحُ أكثر (١).

(لم (٢) يَرح رائحة الجنة): بفتح الياء والراء جميعاً، وبفتح الياء وكسرها؛ أي: لم يَشَمَّها، ويقال بضم الياء وكسر الراء.

قال صاحب «النهاية»: يقال: راحَ يَراحُ، وراحَ يُريحُ: إذا وجدَ رائحةَ الشيء، والثلاثةُ قد رُوي بها الحديث (٣).

## 000

# باب: إِخْرَاجِ اليَهُودِ مِنْ جَزِيْرَةِ العَرَبِ

١٧٢٨ ـ (٣١٦٧) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ»، فَخَرَجْنَا خَتَى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَالَ: «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فَخَرَجْنَا حَتَى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَالَ: «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ لَخُرَجْنَا كَلَّهُ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هذا الأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدْ الأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدْ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) «لم» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٢٧٢)، وانظر: «التنقيح» (٢/ ٢٠٢).

مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئاً، فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ، فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ».

(بیت المِدْراس): یعنی: بیت العالم الذي یُدرِّس<sup>(۱)</sup>؛ أي: موضع العلم<sup>(۲)</sup>.

### 

# باب: إذا غَدَرَ المُشْرِكُونَ بالمُسْلِمينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُم؟

١٧٢٩ \_ (٣١٦٩) \_ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ، أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْمَعُوا إِلَىَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَا، فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْـتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟)، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ أَبُوكُمْ؟). قَالُوا: فُلاَنٌ، فَقَالَ: (كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلاَنٌ». قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالَ: (فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟)، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِم، وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: (مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟). قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً، ثُمَّ تَخْلُفُوناً فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اخْسَؤُوا فِيهَا، وَاللَّهِ! لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً،، ثُمَّ قَالَ: ﴿هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟). فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِم، قَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمَّا؟). قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟). قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِباً نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّكَ.

<sup>(</sup>١) في (ع): (لم يدرس).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۰۲).

(فهل أنتم صادِقِيًّ): \_ بتشديد الياء \_، وأصله: «صادِقُويَ» اجتمعت الواو والياء، وسبقتْ إحداهما بالسكون، فقُلبت الواو ياء، وأُدغمت في الياء.

# باب: دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْداً

١٧٣٠ ـ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ الْقُنُوتِ، قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَبَ، ثُمَّ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَبَ، ثُمَّ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَبَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي صَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِينَ، أَوْ سَبْعِينَ ـ يَشُكُّ فِيهِ ـ مِنَ الْقُرَّاءِ، إِلَى أُنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَوُلاَءِ، فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَن الْمُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَوُلاَءِ، فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَمْ صَلَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَوُلاَءِ، فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِ عَلَيْ عَمْ صَلَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَوُلاَءِ، فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ.

(نا أبو النعمان، نا ثابتُ بنُ زَيْدٍ): هذا بصري، ويقال: ابن يزيد (۱): - بزيادة (۲) الياء ـ، قال الكُلاباذي: وهو أصح (۳).

## \_\_\_\_

## بابد: أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ

١٧٣١ \_ (٣١٧١) \_ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) في «ع»: «ويقال فيه: ابن زيد»، وفي «ج»: «ويقال فيه: يزيد».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «زيادة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٠٣).

النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيَ مِ بْنَةِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي بِبْنَةَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَرْجَباً بِأُمِّ هَانِي إِبْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْجَباً بِأُمِّ هَانِي إِبنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْجَباً بِأُمِّ هَانِي إِبنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْجَباً بِأُمِّ هَانِي إِنْ فَلَالًا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، فَلَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي، عَلِيٌّ، أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلاَنُ ابْنُ هُبَيْرَةً. فَلاَنُ مَنْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِي إِسَ .

قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى.

(قد أُجَرْنا مَنْ أُجَرِتِ يا أُمَّ هانئ ): لِقائلِ أَن يقول: إِن كانت الإجارة منها نافذة ، فقد فات الأمر ، ونفذ الحكم ، فلا يوافق قوله \_ عليه السلام \_ : 
«قد أُجرنا مَنْ أُجرت» ؛ لأنه يكون تحصيلاً للحاصل ، فهذا يدل على أن النبي عَلَيْ هو الذي أجار ، ولولا تنفيذُ (۱) ، لما نفذ جوارها ، وهل تنفيذُ الجوارِ على القول بأنه موقوف إجارة مُؤْتَنفَةٌ ، أو لا ؟

هي قاعدة اختُلف فيها؛ كتنفيذ الورثةِ وصيةَ المورِّثِ بأزيدَ من الثلث، فقيل: ابتداءُ عطية منهم، فيشترط شروط العطية من الجواز وغيره.

وقيل: لا يُشترط ذلك، والتنفيذُ (٢) ليسَ ابتداءَ عطية، وانظر ما في أَمانِ الآحاد من المسلمين إذا عقدوه لأهل مدينة عظيمة؛ مثل: أن تؤمن (٣)

<sup>(</sup>١) في «ع»: «ولا تنفيذ».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «بل لابد والتنفيذ».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «أن يأمن».

امرأةٌ أو عبدٌ أهلَ القسطنطينية، هل يجب على الإمام تنفيذُ ذلك، أو (١) إنما ينفذ تأمينهم للآحاد؟ يبحث فيه عن النص.

غير أن المتأخرين أجازوا للآحاد إعطاء الأمان، وقالوا: مطلقاً ومقيداً، قبل الفتح وبعده، هكذا في «الصبح الصادع».

بِلب: ذِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ وَجِوَارِهِمْ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ

١٧٣٢ ـ (٣١٧٢) ـ حدثني مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنا عَلِيٌّ، فَقَالَ: مَا عِنْدَنا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنا عَلِيٌّ، فَقَالَ: فِيهَا الْجِرَاحَاتُ، وَأَسْنَانُ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَقَالَ: فِيهَا الْجِرَاحَاتُ، وَأَسْنَانُ الإبلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ فِيهَا مُحْدِثاً، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً، فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً، فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ،

(فمن أخفر مسلماً): أي: نقض عهده.

بِابِ: إِذَا قَالُوا: صَبَأْنَا، وَلَمْ يُحْسِنُوا: أَسْلَمْنَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ». وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ: مَتْرَسْ، فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ

<sup>(</sup>١) في «ع»: «و».

كُلُّهَا. وَقَالَ: تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ.

(وقال عمر: إذا قال: مَثْرَس، فقد آمنه): مترس بفتح الميم وتشديد التاء الفوقية وإسكان الراء، وبفتح الميم وإسكان التاء وفتح الراء معناه: لا تخف(۱).

(أو(٢) قال: تكلّم لا بأس): مثلُ هذا وقع للهرمزان مع عمر \_ رضي الله عنه \_، وذلك أن جيش المسلمين لما حاصروا تُسْتَر (٣)، نزل الهرمزانُ على حكم عمر \_ رضي الله عنه \_، فبعث به أبو موسى، فلما قدم عمر، سكت الهرمزان، فقال له عمر: تكلم، فقال: كلام حي أم كلام ميت؟ فقال عمر: تكلم فلا بأس، فقال: إنا وإياكم \_ معشرَ العرب \_ ما خلّى (١) الله بيننا، كنا نقتلكم ونغُصِبُكم (٥)؛ فأما إذا كان الله معكم، فلم يكن لنا بكم يدانِ، ثم هم عمر بقتله، فقال له أنس: ليس لك (١) إلى قتله سبيلٌ، فقال: أعطاك شيئاً؟ قلت: ما (١) فعلت، ولكنك قلت له: تكلّم فلا بأس؛ فقال: لتجيئنَ بمن يشهدُ (٨) معك، وإلا بدأتُ بعقوبتك، فخرجت من عنده، فإذا أنا بمن يشهدُ (٨)

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «و».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «حصل وأيسر».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «حكى». ُ

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «وبعضكم».

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «له».

<sup>(</sup>٧) «ما» ليست في «ع».

<sup>(</sup>A) «بمن يشهد» ليست في «ع».

بالزبيرِ بنِ العَوَّامِ قد حفظَ ما حفظتُ، فشهدَ عندَه، فتركه، وأسلم الهرمزانُ، وفرض له (١).

ومقصود الترجمة: أن المعتبر المقاصدُ بأدلتها كيفما كانت الأدلةُ، لفظيةً أو غيرَها، على وَفْق (٢) لغةِ العرب أو غيرها (٣).

وحديثُ عمر الذي سقناه أصلٌ في أن القاضي إذا حكم بشيء، ونسيَهُ، فشهدتْ عنده بحكمه ذلك بَيِّنَةٌ، قَبِلَها، ونفذ الحكم.

وفيه: سَعْيُ أحدِ الشاهدين في شاهد آخرَ تكمُلُ به البينةُ، ولا يكون ذلك قدحاً في شهادته إذا انتفتِ الريبة.

باب: الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِحُلْمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَّا ﴾ [الأنفال: ٦١].

(باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال (٤) وغيره): قال ابن المنير: قد استشار الإمامُ أصحابَ مالك [على أن لا يقبل منه، وذكر] (٥) أن الطّاغية بذل مئة ألف دينار على المتاركة عشرَ سنين، فأجمع رأي أصحاب

<sup>(</sup>١) رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص: ١٤٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣٤٠١).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «وقف».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المتوارى» (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) «بالمال» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

مالك على أن لا يُقبل منه، وقالوا: بالمسلمين الآن قوة، وبِعَدُوهم ضعف، ونخشى أن يكون هذا المال سبباً لثبط(۱) الغزاة والمرابطين بالسواحل، وتَفَلَّل جموعِهم، فيجد العدوُّ حيتئذ القوة والفرصة، فرجع إلى رأيهم هذا إذا بذل العدوُّ المال للمسلمين؛ فإن(۱) انعكست القضية، ودعت الضرورة، وظهرت المصلحة، فالظاهر الجوازُ، وقد بذل النبي على لغطفان ثلث ثمر المدينة لينصرفوا بمن معهم إبقاءً على أهل المدينة؛ لأن العربَ رمتهم عن قوس واحدة، فقال له سعد: يا رسول الله! أهذا شيء تصنعه؛ لأن الله أمرك به، أو لأنك [تحبه، فتصنعه لأجل ذلك، أم شيء تصنعه لأجلنا؟ فقال: «بل لأجلكم»، فقالوا](۱): والله! ما نعطيهم تمرةً واحدة، وقد كنا في الجاهلية وقبل أن يُعزنا الله بالإسلام لا يَصلون(۱) إليه إلا بشراء أو قرى، فترك النبي على ذلك، ولم يكن العقد انبرمَ فيه.

وليس في ترجمة البخاري تعرض؛ لأن المال المبذول من جهة المسلمين، أو من جهة الكفار، إلا أنه ساق حديث موادعة اليهود، ولم يكن بمال أصلاً، وأما الديةُ التي قام بها النبي على المناه المنه المن

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «ليثبط».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «فإذا».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «تصلوا».

<sup>(</sup>٥) في (ع): (تكلموا).

<sup>(</sup>٦) «له إلا» ليست في «ع».

فامتنعوا أيضاً من استحلافهم، وقالوا(١): لا نقبل أيمانَ قوم كفار.

وما كان البخاري أراد إلا جواز الأحوال كلِّها بحسب المصلحة، بمال أو غيره، من أيِّ الجهتين كان المال، وقد صالح النبي على صلح الحديبية، وكان الحييف من المشركين على المسلمين، ولهذا قال عمر - رضي الله عنه -: لِمَ نُعطي الدنية في ديننا؟ فقال: «سيجعلُ اللهُ لكم فَرَجاً ومَخْرَجاً» (٢).

\* \* \*

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهْيَ يَوْمَئِذِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَهْوَ يَتَشْحَطُ فِي دَم صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشْحَطُ فِي دَم صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشْحَطُ فِي دَم وَمُلْحٌ، فَدَفَاهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَة، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ وَيَكلَّمُ، فَقَالَ: وَحُويِّ مَنْ بُنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ وَلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: «أَتَحْلِفُونَ وَحُويِّ مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: «أَتَحْلِفُونَ وَكِيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: «فَتَالَ: «فَتَالَ: «فَتَالَ: «أَتَحْلِفُونَ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ فَقَالَ: وَكَيْفَ نَخْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرُ؟ قَالَ: «فَتَبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ؟»، فَقَالُوا: وَكَيْفَ نَخْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرُ؟ قَالَ: «فَتَلْدُ أَيْمَانَ قَوْمٍ وَلَمْ مِنْ عِنْدِهِ.

(مُحَيصة): بضم الميم وفتح الحاء وسكون الياء، وقد تشدد مكسورة.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «فقالوا».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۸٤).

(وحُويصة): بضم الحاء وفتح الواو وسكون الياء وتخفيف الصاد المهملة، وقد تشدد.

(فعقله النبي ﷺ من عنده): أي: أدَّى دِيَتَهُ، يقال: عَقَلْتُه: إذا أَدَّيْتُ ديتَه، وعَقَلْتُ عنه: إذا أُلْزِمَ ديةً، فأَدَّيْتُها(١) عنه(٢).

## باب: مَا يُحْذَرُ مِنَ الغَدْرِ

الله الموليد بن المسلم المسلم

(ابن زَبْر): بفتح الزاي(٣) وإسكان الموحدة.

(بُسْر بن عُبيدالله): بضم الموحدة وإسكان السين المهملة.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «ديته كأديتها».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) «الزاي» ليست في «ع»، وفي «م»: «الراء»، والصواب ما أُثبت.

(ثم مُوْتانٌ): \_ بفتح الميم وسكون<sup>(۱)</sup> الواو \_: الموت، وبضم الميم أيضاً؛ والمراد به: الطاعون.

وعند ابن السكن: «ثم موتتان»، قيل: ولا معنى له(٢).

(كقُعاص الغنم): \_ بضم القاف \_: داءٌ يصيب الغنم؛ و(٣)هو شيء يأخذها في رؤوسها تسيل له(٤) أنوفُها، لا يُلبثها أن تموت، وقيل: الموت فجأة(٥).

(ثم هُدُنة): بهاء مضمومة فدال ساكنة فنون: هي الصلح.

(فيغدِرون): بكسر الدال.

(تحت ثمانين غاية): \_ بغين معجمة فألف فياء تحتية \_: هي الراية .

قال الجواليقي: لأنها غايةُ المتبع، إذا وقفت، وقف، وإذا مشت، تبعها.

ورواه بعضهم: «غابة» \_ بباء موحدة \_: وهي الأَجَمَة، شَبَّه كثرة الرماح بالأجمة (1).

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «وإسكان».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>T) الواو ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) «له» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التوضيح» (١٨/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: «التوضيح» (١٨/ ٦٣٨).

# باب: كَيْفَ يُنْبَذُ العَهْدُ إِلَى أَهْلِ العَهْدِ؟

١٧٣٥ ـ (٣١٧٧) ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ عَنْهُ ـ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمُ النَّحْرِ. وَإِنَّمَا قِيلَ: الأَكْبَرُ؛ مِنْ أَجْلِ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ. وَإِنَّمَا قِيلَ: الأَكْبَرُ؛ مِنْ أَجْلِ فَوْلِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ قَوْلِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مُشْرِكٌ.

(ويومُ الحج الأكبر يومُ النحر): لا دليل في الحديث المذكور على أن وقوف أبي بكر في ذي الحجة، وإنما يريد بيوم الحج ويوم النحر: من الشهر الذي وقف فيه، فيصدُق، وإن كان وقف في ذي القعدة؛ لأنهم كانوا يقفون فيه، وينحرون فيه، فلا يدل قولهُ: «يوم الحج الأكبر» على أنه كان في ذي الحجة، والصحيحُ أنه كان في ذي القعدة، كما تقدم.

قال ابن المنير في «الصبح(١) الصادع»: وسُئلتُ مرة فقيل لي: هل يتعينُ اليومُ الذي وقف فيه من ذي القعدة؟

فقلت: يتعين، ويكون التاسع؛ لأن النسيء كان عندهم شهراً، فبين الوقفتين (٢) شهر، فتكون الوقفة في ذي القعدة كانت في التاسع، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «الصحيح».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «الوقتين».

# باب: إِثْم مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ

١٧٣٦ ـ (٣١٧٩) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً، أَوْ آوَى مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً، أَوْ آوَى مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ، وَذِمَّةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْماً وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْماً بغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْماً بغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْما صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَلَا عَدْلٌ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَا عَدْلٌ مَوْلِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ».

(ومن والى قوماً بغير إذن مواليه): قال الداودي في غير هـذا الموضع: «مَنْ تَوَلَّى»، وهو المحفوظ؛ لأنه نهى عن بيع الولاء وهبته(١).

قلت: وعلى هذا فقوله: «بغيرِ إذنِ مواليه»: لا مفهوم له؛ إذ لو أُذِنوا في توليِّ (٢) قوم بحيث يكون لهم ولاؤه دونهم، لم يجز.

\* \* \*

۱۷۳۷ ـ (۳۱۸۰) ـ قَالَ أَبُو مُوسَى: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: كَيْفَ إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِناً يَا أَبَا

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «مولى».

هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ﷺ، فَيَشُدُّ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.

(تنتهك حرمة(١) الله): أي: بتناولِ ما لا يحلُّ.

## باب

١٧٣٨ ـ (٣١٨١) ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، قَالَ: نَعَمْ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ الأَعْمَشَ، قَالَ: نَعَمْ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ الْأَعْمَشَ، قَالَ: نَعَمْ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ ابْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرٍ يُفْظِعُنَا أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِنَا هَذَا.

(فسمعت سَهْلَ بنَ حُنيَف): بضم الحاء المهملة وفتح النون على التصغير.

(يقول: اتهموا رأيكم، رأيتُني يومَ أبي جندل، ولو<sup>(۱)</sup> أستطيع أن أردَّ<sup>(۱)</sup> أمرَ النبي ﷺ لرددتُه): عَنَى سهلُ بنُ حُنيفٍ بقوله هذا: إعلامَهم بأن النبي ﷺ كان يتشبَّتُ<sup>(۱)</sup> في القتال إبقاءً على المسلمين، وصوناً للدماء، هذا وهو بمرصاد

<sup>(</sup>١) نص البخاري: «ذمة».

<sup>(</sup>٢) في «م»: «فلو».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «إن أراد».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «يثبت».

الوحي، وعلى يقين الحق نصّاً (۱) بغير اجتهاد ولا ظن، فإذا كان هذا تثبتُه (۱) حيثُ كانَ رأيُ كلِّ ذي رأي التسرُّع (۱) إلى القتال، وإلى نصرة الحقّ الأبلَج على الباطل الصُّراح، فكيف لا يُتَثبَتُ (۱) في قتالِ الفتنة، ومَظِنَّةِ المحنة، وعدم القطع والتعيين بموجب القتال، [وحقائقِ الأحوال؟! ولهذا قعد جماعةٌ عن القتال] (۱)، ولو مع (۱) عليِّ - كرم الله وجهه -، مع أن رأيهم كان موافقاً لرأيه، ولكن رأوا الأمرَ مُشْكِلاً، والدم خطيراً، فوقفوا، وعذرهم عليُّ رضي الله عنه.

وساق البخاري هذا الخبر بغير هذا المعنى، وما مراده منه إلا الوفاء بالعهد؛ وإن كان مُمِضًاً؛ كإسلام أبي جندل إلى الكفار في قيوده.

(لأمر يفظعنا): أي: يثقل علينا ويشقُّ، قال ابن فارس: فَظَعَ وأَفْظَعَ لَعْتَان (٧٠).

(إلا(^) أسهَلْنَ (٩) بِنا): الضمير عائد على الأسياف التي تقدَّم ذكرُها؟ أي: أَذْنَـتْنا إلى أمر سهل، فأدخلَتْنا فيه.

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «مضي».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «بينة».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «الشرع».

<sup>(</sup>٤) في (ع): (يثبت).

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٦) «مع» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٧) انظر: «المجمل» (ص: ٧٢٣)، وانظر: «التنقيح» (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>A) «إلا» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٩) في «ع»: «أسهل».

# باب: إِثْم الغَادِرِ لِلْبَرِّ والفَاجِرِ

۱۷۳۹ \_ (۳۱۸٦ و ۳۱۸۳) \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ. وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_ قَالَ أَحَدُهُمَا: يُنْصَبُ، وَقَالَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، قَالَ: يُنْصَبُ، وَقَالَ الآخَرُ \_: يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُعْرَفُ بِهِ».

(وعن ثابت، عن أنس): القائل هذا: هو شعبةُ شيخُ شيخِ البخاري.

\* \* \*

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لِا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا». وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ وَالأَرْضَ، فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لاَ عَنْ مَنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْقُولُ لَهُولَ مَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْقَلُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْتَقِطُ لُقَطَتُهُ إِلاَّ مَنْ يَعِلَ اللّهِ إِلاَ الإِذْخِرَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ عَلَا اللّهِ! إِلاَّ الإِذْخِرَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَلاَ يُلْبُوتِهِمْ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِلاَّ الإِذْخِرَ؛ فَإِنَّهُ لِقَالَ الْقَالَ الْإِنْ الإِذْخِرَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ وَلِا يُنْوتِهِمْ، وَلاَ يَلْبُتُوتِهِمْ، قَالَ: «إِلاَّ الإِذْخِرَ».

(إن هذا البلدَ حَرَّمَهُ اللهُ): وجهُ مطابقة ترجمته على إثم الغادر للبر والفاجر؛ لحديث مكة : أن النبي ﷺ نصَّ على أنها اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة، وليس المرادُ حرمة قتلِ المؤمن البَرِّ فيها، إذ كلُّ بقعةٍ كذلك، فالذي اختصَّت به: حرمةُ قتلِ الفاجرِ المتأهِّلِ للقتل، فإذا استقر

أن الفاجرَ قد حَرُمَ قتلُه فيها بعهدِ الله الذي خصَّها به، فإذا خصَّ أحدٌ فاجراً بعهد الله وميثاقه في غيرها، لزمَ نفوذُ العهد له، وثبوتُ الحرمة في حقه، فيقوى عمومُ الحديث الأول في الغادرِ بالبر والفاجر(١١).

وجاء في بعض الطرق: "وإنَّ لواءَ الغادِرِ يُنْصَبُ لَهُ عِنْدَ اسْتِهِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ"()، والمراد من ذلك \_ والله أعلم \_: مقابلتُه بنقيضِ قصدِه؛ لأن اللواء في الدنيا إنما ينصب على الرئيس، فينصب يومئذ عند استِ الغادر فُضوحاً له؛ إذ الأعينُ تمتدُّ إلى الألوية، فيكون ذلك سببَ امتدادِ الأعينِ إلى سوءته التي بدت له يومئذ، وفُضح فيها على رؤوس الأشهاد، الله في "الصبح الصادع".

<sup>(</sup>۱) انظر: «المتوارى» (ص: ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٣٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٧٣٤٣)، واللفظ له، من حديث أبي سعيد رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «بيوته».



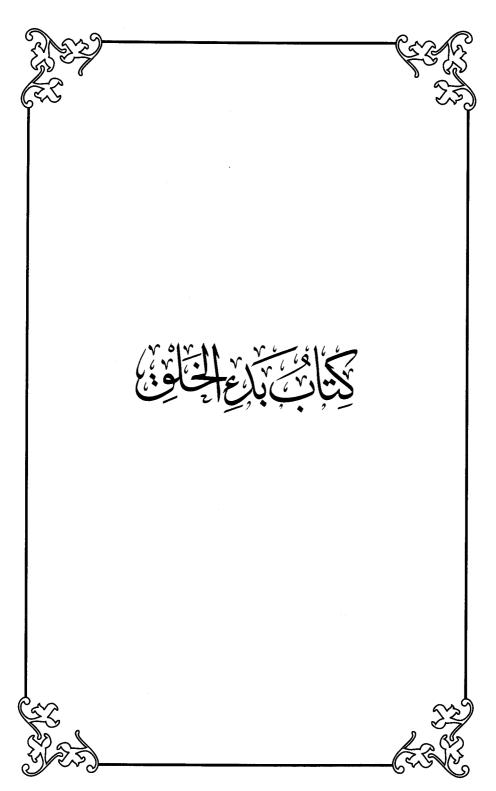





بابد: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَقُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴿ [الروم: ٢٧]

قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ، وَالْحَسَنُ: كُلٌّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ. هَيْنٌ وَهَيِّنٌ مِثْلُ لَيْنٍ وَلَيِّنٍ، وَصَيْقٍ وَضَيِّقٍ.

(كتاب: بدء الخلق).

(الربيع بن خُثيَم): بخاء معجمة مضمومة وثاء مثلثة مفتوحة.

(هَيِّنٌ وَهَيْنٌ مثلُ لَيِّنٍ ولَيْنٍ): وقال ابن الأعرابي: العربُ تمدح بالهَيْنِ اللَّيْنِ، وتذمُّ بالهيِّن الليِّن، مثقلاً(١).

ابْنِ شَـدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ ابْنِ شَـدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «يَا بَنِي تَمِيمٍ! وَنْهُمَا -، قَالُوا: بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، فَجَاءَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «يَا أَهْلُ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «يَا أَهْلُ الْيَمَنِ، فَقَالَ: قَالُوا: تَبِلْنَا، فَأَخَذَ الْمُ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ». قَالُوا: قَبِلْنَا، فَأَخَذَ الْمَ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ». قَالُوا: قَبِلْنَا، فَأَخَذَ

انظر: «التوضيح» (۱۹/۱۹).

النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ بَدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ! رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَتْ، لَيْتَنِي لَمْ أَقُمْ.

(صفوان بن مُحْرِز): بإسكان الحاء المهملة وكسر الراء بعدها زاي، وقد مر.

(قالوا: قد بَشَّرْتَنا فأَعْطِنا): قيل: قاله الأقرعُ بنُ حابس، كان فيه بعضُ أخلاقِ البادية.

قال السفاقسي: ورُوي أنه حين ردَّ النبيُّ ﷺ سبيَ هوازنَ، قال الأقرعُ وعُييْنَةُ: ما نطيبُ بذلك، وأنهما أخذا حِصَّتَهما من ذلك، فوقع لأحدهما: جمل أجربُ، ويقال: إنه كان فيمن نادى النبيَّ ﷺ من وراء(١) الحجرات(٢).

\* \* \*

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ مُحْرِزٍ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَفْوانَ بْنِ مُحْرِزٍ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالْبَابِ، فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: «اقْبُلُوا الْبُشْرَى يَا بَعْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: «اقْبُلُوا الْبُشْرَى يَا بَعْ بِنِي تَمِيمٍ». قَالُوا: قَدْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، إِذْ لَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ». أَهْلِ الْيَمَنِ، إِذْ لَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ». قَالُوا: جَنْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، قَالَ: «قَالُ: فِي الذِّكْرِ قَالَ: فِي الذِّكْرِ كَانَ اللَّهُ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ هَا اللَّهُ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ

<sup>(</sup>۱) «وراء» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التوضيح» (١٩/١٩).

كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ». فَنَادَى مُنَادٍ: ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا بْنَ الْحُصَيْنِ، فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا هِيَ يَقْطَعُ دُونِهَا السَّرَابُ، فَوَاللَّهِ! لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا.

\* \* \*

1۷٤٣ ـ (٣١٩٢) ـ وَرَوَى عِيسَى، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ عَلَىٰ مَقَاماً، فَأَخْبَرَنَا عَـنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَلَيْسِيهُ مَنْ نَسِيهُ. وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ.

(وروى عيسى عن رقية (٣)): قال الجياني: هكذا في النسخ كلها عن البخاري.

وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما رواه عيسى ـ يعني: ابن موسى الغُنجار البخاري ـ، عن أبي حمزة، عن رقية، وفي «مستخرج أبي نعيم»: ولا يعرف لعيسى عن رقية نفسه شيء(٤).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «إذا».

<sup>(</sup>٢) نص البخاري: «إذ لم يقبلها بنو تميم».

 <sup>(</sup>٣) نص البخاري: «رَقَبَة»، وقد وقع هكذا؛ أعني: «رقية» في «التنقيح» للزركشي
 (٣) ٧٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التوضيح» (١٩/ ١٧).

١٧٤٤ ـ (٣١٩٤) ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْهُ ـ، الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي».

(لما قضى [الله] الخلق): قال ابن عرفة: قضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه، والفراغ منه، وبه سمي القاضي؛ لأنه إذا حكم، فقد فرغ مما بين الخصمين(١٠).

(فهو عنده فوق العرش): قيل: المراد: دونه؛ كقوله تعالى: ﴿بَعُوضَةُ فَكَافَوْقَهَا﴾ [البقرة: ٢٦]؛ أي: دونها؛ استعظاماً أن يكون شيء من المخلوقات فوقَ العرش.

وقيل: الكلام على حقيقته، والمراد: علمُ ذلك عندَ الله لا يُبدل (٢٠).

(إن رحمتي غلبت غضبي): أشار لسَعة الرحمة وشمولها الخلق، وإلا فكأنها الغالبة؛ يقال: غلبَ على فلانِ الكرمُ؛ أي: هو أكثرُ أفعاله، وإلا فغضبُ الله ورحمتُه صفتان من صفات ذاته، فالغضبُ: إرادة العقاب، والرحمة: إرادة الثواب، والصفاتُ لا توصف بالغلبة (١٠)، ولا يسبق بعضها بعضاً، لكن جاء هذا على الاستعارة. ولا يمتنع أن تجعل الرحمة والغضب من صفات الفعل لا الذات، فالرحمة: هي الثواب والإحسان، والغضب:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «ومشمولها».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «بالعلية».

هو الانتقام والعقاب، فتكون الغلبة (١) على بابها؛ أي (٢): إن رحمتي أكثرُ من غضبي، فتأمله (٣).

### 

## باب: مَا جَاءَ في سَبْعِ أَرَضِينَ

1۷٤٥ ـ (٣١٩٥) ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَلِيًّ ابْنُ عَلْيَةً عَنْ عَلِيًّ ابْنِ الْمُبَارِكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةً! اجْتَنِ الأَرْضَ؛ فَلَاحَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةً! اجْتَنِ الأَرْضَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».

(قِيدَ شِبْرٍ): \_ بكسر القاف \_؛ أي: قَدْرَ شبر.

\* \* \*

١٧٤٦ ـ (٣١٩٧) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ؛ ذُو الْقَعْدَةِ،

<sup>(</sup>١) في (ع): (فكون العلية).

<sup>(</sup>٢) «أي» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) قلت: صفة الرحمة ، صفة ذاتية ، ملازمة للحق سبحانه وتعالى دائمة ، أما صفة الغضب، فهي صفة اختيارية له \_ سبحانه \_ ليست دائمة ، فمتى شاء سبحانه يغضب، ومتى شاء لا يغضب، والله أعلم .

وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ».

(إن الزمان قد استدار): يعني به \_ والله أعلم \_: زمانَ الحج الذي هو ذو الحجة؛ فإنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ وافق حجّه فيه، وهو الزمان الذي شرع الله فيه عمل الحج على إبراهيم \_ عليه السلام \_، ولم يزل الناس يحجون إلى أن غيرت قريشٌ زمانه بالنَّسيء الذي ابتدعوه، فإنهم كانوا يزيدون في كل سنة شهراً يحجُّون فيه، فإذا حجُّوا في سنة [في] ذي الحجة، عجوا في السنة التي تليها في المحرم، وهكذا، حتى ينتهي الدور إلى ذي() الحجة، وكانت تلك السنة قد اقتضى دورهم أن يكون الحجُّ فيها في ذي الحجة؛ فهدى الله نبيّه على إلى الوقت الذي شرع الله فيه الحجَّ، وحماه الله من بدع الجاهلية؛ كما فعل معه في جميع أحواله \_ عليه الصلاة والسلام \_، وهذا أولى ما قيل فيه ().

(ورجبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبان): قيل: حصرُه بين هذين الشهرين تأكيدٌ.

وقيل: الأشبة أنه تأسيسٌ، وذلك لأن العرب كانت تُنسِّى الأشهر، فتؤخِّرُ الشهرَ من موضعه إلى شهر آخرَ، فإنهم كانوا يقولون: رَجَبٌ شهرٌ حرام، وكانوا لا يحاربون في الأشهر الحرم، وكان أكثرُ معايشهم وأرزاقهم من الغارات، وكانوا يؤخِّرون الشهرَ الحرام إلى شهرٍ بعده؛ ليحاربوا في الشهر الحرام، ويغيروا مكانَ الشهر، فينتقل عن وقته الحقيقي، فقال لهم

<sup>(</sup>۱) «ذي» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۰۸).

النبي ﷺ: إن شهرَ رَجَبٍ هو (١) الذي بين جُمادى وشعبان، لا رجبُ الذي هو (٢) عندكم، وقد أنسأتموه وأخرتموه (٣).

#### \* \* \*

١٧٤٧ ـ (٣١٩٨) ـ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة، عَنْ هِسَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ: أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى هِسَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ: أَنَّا أَنْ تَقِصُ مِنْ - فِي حَقِّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انتَقَصَهُ لَهَا ـ إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْ تَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئاً؟! أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ حَقِّهَا شَيْئاً؟! أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».

(ابن نُفُيل): بضم النون وفتح الفاء على التصغير.

(خاصَمَتْه أَرْوَى): هي بنتُ أُوس، وكانت حاضنةً لمروانَ بنِ الحكم، فقال سعيد: اللهمَّ إن كانتْ كاذبةً، فأَعْم بصرَها، واجعلْ قبرهَا في دارها، فتقبَّلَ اللهُ دعوته، فعميتْ، ومرت على (٤) بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت (٥) قبرَها(٢).

<sup>(</sup>١) في (ع): (مضر هو).

<sup>(</sup>۲) «هو» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) «على» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «وكانت».

<sup>(</sup>٦) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٠٩).

# باب: فِي النُّجُومِ

وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآةَ ٱلدُّنَيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [الملك: ٥]: خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثِ: وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى النُّجُومَ لِثَلاَثِ: وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى النُّجُومَ لِثَلاَثِ: وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، أَخْطأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿هَشِيمًا ﴾ [الكهف: ٥٤]: مُتَغَيِّراً. وَالأَبُّ: مَا يَأْكُلُ الأَنْعَامُ، الأَنَامُ: الْخَلْقُ، ﴿بَرَزَعُ ﴾ [الرحمن: ٢٠]: حَاجِبٌ.

(برزخ: حاجب): وفي نسخة: «حاجز»(۱).

### باب: صِفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

﴿ يَحُسَّبَانِ ﴾ [الرحمن: ٥]: قَالَ مُجَاهِدٌ: كَحُسْبَانِ الرَّحَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: بِحِسَابٍ وَمَنْازِلَ لاَ يَعْدُوانِهَا. حُسْبَانٌ: جَمَاعَةُ حِسَابٍ مِثْلُ شِهَابٍ وَشُهْبَانٍ. فَضُعَنَهَا ﴾ [النازعات: ٢٩] ضَوْءُهَا. ﴿ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ [يس: ٤٠]: لاَ يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءُ الآخَرِ، وَلاَ يَسْبَعٰي لَهُمَا ذَلِكَ. ﴿ وَلِا ٱلنَّلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ [يس: ٤٠]: يَتَطَالَبَانِ حَثِيثًانِ.

﴿ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ [يس: ٤٠]: يتطالبان حثيثين: في «الانتصاف»: يؤخذ من هذه الآية: أن النهار تابعٌ لليل (٢)؛ إذ جعلَ الشمسَ التي (٣) هي آيةُ النهار غيرَ مدركةٍ للقمر الذي هو آيةُ الليل، فبقي الإدراك الذي يمكن أن يقع، وهو

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۰۹).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «الليل».

<sup>(</sup>٣) «التي» ليست في «ع».

يستدعي تقدمَ القمر، وتبعيةَ الشمس؛ فإنه لا يقال: أدركَ السابقُ اللاحق، لكن يقال: أدركَ اللاحقُ السابق، فالليلُ إذن متبوعٌ، والنهارُ تابعٌ.

فإن قيل: فالآية مصرحة بأن الليلَ لا يسبق النهار؟

فجوابه: أنه مشترك الإلزام؛ إذ الأقسامُ المحتملة ثلاثةً: إما تبعيةُ النهارِ لليلِ كمذهب الفقهاء، أو عكسُه؛ وهو المنقولُ عن طائفة من النُّحاة، أو اجتماعُهما، فهذا القسم الثالث منفيُّ بالاتفاق، فلم يبق إلا تبعيةُ النهارِ لليل، وعكسُه، والسؤالُ وارد عليهما، لاسيما من قال: إن النهارَ سابقُ الليل، يلزم من طريق البلاغة أن يقول: ولا الليل يدرك النهار؛ فإن المتأخر إذا نُفِي (٢) إدراكُه كان أبلغ من نفي سَبْقِه، مع أنه ناءٍ عن قوله: ﴿ لا الشَّمْسُ النَّهُ مَلُ النَّهُ مَلُ اللهُ اللهُ

فأما ظاهراً: فالتحقيقُ أن المنفيّ: السبقيةُ الموجبةُ لتراخي النهار عن الليل، وتخلُّل زمنٍ آخرَ بينهما، فيثبتُ التعاقبُ، وحينئذ يكون القولُ بسبق النهارِ الليلَ مخالفاً لصدر الآية؛ فإن بين عدم الإدراك ـ الدالِّ على التأخر والتبعية ـ وبين السبق بَوْناً بعيداً، ولو كان الليلُ تابعاً متأخِّراً؛ لكان حَرِيّاً أن يوصَف بعدم الإدراك، ولا يُبلغ به عدمُ السبق، فتقدمُ الليلِ على النهار مطابقٌ لصدر الآية صريحاً، ولعَجُزِها بتأويلِ حسنِ.

\* \* \*

١٧٤٨ \_ (٣١٩٩) \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ

<sup>(</sup>١) في (ع»: (إدراك».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «بقي».

الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لأَبِي ذَرِّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: «تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟». قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ، فَيُؤْذَنَ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤذَنَ لَهَا، يُقالُ يَقْدَنَ لَهَا عُرْبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَهَا، يُقالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّتُسَ تَعْرِيكِ الْمُسْتَقَرِّ لَهَا أَذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [س:٣٨].

(حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن (١١): سجود الشمس أنكره قومٌ من أهل الغفلة اقتداءً بالملحدة؛ وسجودُها صحيحٌ ممكنٌ لا يُحيله العقلُ.

وقيل: هو عبارةٌ عن التذللِ والخضوع، واستئذانُها إن كانت ممن يعقل، فعلى ظاهره، وإلا فَمِنَ الموكَّلين بها، أو يكون ذلك على لسان حالها.

قال ابن الجوزي: ربما أشكلَ هذا الحديث على بعض الناس من حيث أنا نراها تغيب في (٢) عين حَمِئة، فأين هي من العرش؟

والجواب: أن الأرضينَ السبعَ في ضرب المثال كقطبِ رحًى، والعرش لعظم ذاته بمثابة الرحى، فأينما سجدت الشمسُ، سجدت تحت تحت العرش، وذلك مستقرُها(٤).

(فلا يؤذَن لها): أي: في المسير إلى مطلعها.

<sup>(</sup>١) «فتستأذن» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «م»: «من».

<sup>(</sup>٣) (تحت) ليست في (ع).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التوضيح» (١٩/ ٣٨\_٣٩).

۱۷٤٩ ـ (٣٢٠٠) ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(الداناجُ): \_ بدال مهملة فألف فنون فألف فجيم \_: هو بالفارسية: العالمُ.

(الشمسُ والقمر مُكوَّرانِ يوم القيامة): قيل: يذهبُ نورُهما، وقيل: يُلَفَّان كما يُلَفُّ الثوبُ.

ووقع في بعض نسخ «أطراف أبي مسعود الدمشقي» زيادة: «في النار»، وكذا رواية ابن أبي شيبة في «مصنفه»، والإسماعيلي في «مستخرجه».

وإنما روى أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن الرقاشي، عن أنس يرفعه: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ثَوْرَانِ عَقِيرَانِ في النَّارِ»(۱): \_ بالثاء المثلثة \_، وإنما(۱) يجتمعان في جهنم؛ لأنهما عُبدا من دون الله، ولا تكون النار عذاباً لهما؛ لأنهما أبهما زيادة تبكيت الكفار وحسرتهم(۱).

\* \* \*

٠ ١٧٥ ـ (٣٢٠١) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ،

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي في «مسنده» (۲۱۰۳).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «وأنهما».

<sup>(</sup>٣) «لأنهما» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧١٠).

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا».

(عبدالله بن عمرو(۱) أنه كان يخبر): كذا وقع في بعض النسخ: «عَمْرو» - بفتح العين وإسكان الميم -، والصواب: عن عبدالله بن عمر؛ أي: ابن الخطاب؛ كما في جُلِّ النسخ، وكذا ذكره الدمشقي في «أطرافه»(۲).

### بابد: مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُثُمَّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ [الفرقان: ٤٨]

﴿ قَاصِفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩]: تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ. ﴿ لَوَاقِحَ ﴾ [الحجر: ٢٢]: مَلاَقِحَ، مُلْقِحَةً.

(﴿ لَوَاقِحَ ﴾: ملاقح): يشير إلى أن الأصل: ملاقح، جمع مُلْقِحَة، ثم حُذفت منه (٣) الزوائد، هذا قول أبي عبيدة، وغيره.

وأنكره بعضهم (٤)، وقال: هو بعيد جداً؛ لأن حذف الزوائد في مثل هذا بابُهُ (٥) الشعر، قال: ولكنه جمع لاقِحَة ولاقِح بلا خلاف على النسب؛

<sup>(</sup>١) في (ع): (عمر).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧١٠).

<sup>(</sup>٣) «منه» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) «بعضهم» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «بأنه».

أي: ذاتُ اللقاح.

وقال ابن السِّكِّيت: اللواقح: الحوامل(١١).

\* \* \*

١٧٥١ ـ (٣٢٠٦) ـ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ، أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ، سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُستَقْبِلَ أَوْدِيَئِمٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٤]».

(وما(٢) أدري، لعلَّه كما قال قـوم: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْهُ عَادِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْهِ عَالَى العربي: كيف يلتئم هذا مع قوله \_ عز وجل \_ : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]؟

وأجاب: بأن الآية قبل الحديث؛ لأن الآية كرامةٌ للنبي ﷺ، ودرجتُه رفيعةٌ لا تُحَطُّ بعدَ أن رُفعت؛ فإن الله لم يُعذبْ أسلافَهم؛ لكونه \_ عليه السلام \_ في أصلابهم، ولم يعذبهم؛ لحرمة وجوده فيهم، ولم يعذبهم وهم يستغفرون بعد ذهاب نبيهم عليه الصلاة والسلام.

واستشكل مغلطاي قوله: إن الآية قبلَ الحديث؛ إذ لا وجه له هنا، قال (٣): ولو قال: بعد الحديث، لكان حسناً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التوضيح» (۱۹/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: «ما»، وهي المعتمدة في النص.

<sup>(</sup>٣) «قال» ليست في «ع».

قال ابن العربي: وقالت الصوفية: كما أن كونه \_ عليه السلام \_ بينَ أَظْهُرهم مانعٌ من عذابهم، فالإيمانُ الذي في القلوب يمنع من تعذيب أبدانهم، والله أعلم(١٠).

## باب: ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ عَدُو السَّلاَمُ ـ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٥]: الْمَلاَئِكَةُ.

(باب: ذكر الملائكة، و(٢)قال أنس: قال عبدُالله بنُ سَلامٍ للنبي ﷺ: إن جبريل عدو اليهود من الملائكة): هذا التعليق رواه البخاري عن قريبٍ مسنَداً مطوّلاً عن محمد بن سلام، عن مروان بن معاوية، عن حُميد، عنه.

١٧٥٢ \_ (٣٢٠٧) \_ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ \_ وَذَكَرَ: بَيْنَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ \_ وَذَكَرَ: بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ \_، فَأَتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُلِئَ وَحِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَشُقَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ، ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ وَحِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَشُقَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ، ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ وَحِكْمَةً وَإِيمَاناً،

<sup>(</sup>١) انظر: «عارضة الأحوذي» (١٢/ ١٤٠). وانظر: «التوضيح» (١٩/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) الواو ليست في «ع».

وَأُتِيتُ بِدَابَةٍ أَبْيَضَ، دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ: الْبُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيٍّ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ النَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى، فَقَالاً: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ يُوسُف، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبَيِّ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً مِنْ أَخ وَنَبِيٍّ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بك مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ، فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنبَيِّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ، بَكَى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! هَذَا الْغُلاَمُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ:

وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَباً بِهِ، وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فَسَـلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبَيِّ ، فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا، لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِيُّهَا كَأَنَّهُ قِلاَلُ هَجَرِ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ، فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ، النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً، فَأَقْبُلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرضَتْ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلاَةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلاَثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْساً، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا خَمْساً، فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلْتُ: سَلَّمْتُ بِخَيْر، فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْراً».

(إلى مَرَاق (١) البطن): \_ بتشديد القاف \_ [وأصلُه: مراقِق؛ فأدغمت القاف](١) الأولى في الثانية، وسُميت بذلك؛ لأنها موضعُ رِقَّةِ الجلد(٣).

(بدابةٍ أبيض): ولم يقل: بيضاء؛ نظراً إلى المعنى؛ أي: بمركوب، أو بُراقِ.

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «مطراق».

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧١١).

(البراقُ): بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، وبالجر على البدل.

(هذا الغلام): الإشارة للتعظيم، والعرب تسمي الرجل المُجْتَمِعَ السنِّ: غلاماً.

قيل: وإنما بكى موسى \_ عليه السلامُ \_ لأن أمته حين قصر عددُهم عن (١) عددِ أمةِ محمد \_ عليه السلام \_، أشفق عليهم، وتمنى لهم الخير.

(فأتينا السماء السابعة): كذا وقع هنا، ولكن في أول كتاب الصلاة: أنه في السادسة (٢)، وكذا اختُلف في موسى، وإذا حُمل الإسراء على التعدد، فلا اختلاف.

(فنودي: إني أمضيتُ فريضتي، وخففتُ عن عبادي): تقدم في كتاب الصلاة: أن ابن المنير \_ رحمه الله \_ قال: إن هذا يلزم عليه النسخ قبل البلاغ، وأنه يرد على أهل السنة والمعتزلة، وصرح في «الصبح الصادع»: بأن ذلك من مبتكراته.

قلت: وهو عجيب؛ فإن السهيليَّ نقل في «الروض الأُنف» عن أبي جعفر النحاس: أنه أنكر كونَ حطِّ الخمسِ والأربعين صلاةً نسخاً لوجهين:

أحدهما: أن العبادة لا يجوز نسخُها قبلَ العمل [بها؛ لأن ذلك من البداء، وهو محال على الله تعالى.

الثاني: أن العبادة، وإن جاز نسخها قبلَ العمل بها] (٣) عندَ من يراه، فليس يجوزُ عندَ أحد نسخُها قبل وصولها إلى المخاطبين.

<sup>(</sup>١) «عددهم عن» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٩) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

قال أبو جعفر: وإنما هي شفاعة شفعها رسول الله ﷺ لأمته(١) عند ربه؛ ومثلُه لا يسمى نسخاً.

وردَّ السهيلي قولَه بلزوم البداء في النسخ بما هو مقرر في كتب الأصول. ثم قال السهيلي: وقولُنا في الخمس والأربعين صلاةً الموضوعةِ عن محمدِ وأمته أحدُ وجهين:

إما أن يكون نُسخ ما وجب على النبي على من أدائها، ورُفع عنه استمرارُ العزم واعتقادُ الوجوب، وهذا قد قدمنا أنه نسخ على الحقيقة على النبي على ونُسخ عنه ما وجب على من التبليغ؛ فقد كان في كل مرة عازماً على تبليغ ما أُمر به، وقولُ أبي جعفر: إنما كان شافعاً ومراجعاً لا ينفي النسخ ؛ فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم، فشفاعته ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأمته كانت سبباً للنسخ، لا مبطلةً له، ولكن المنسوخ ما ذكرناه من حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ، وحكم الصلوات الخمس في خاصته، وأما أمته، فلم يُنسخ عنهم عنهم ألا حكم ؛ إذ لا يُتصور نسخُ الحكم قبل وصوله إلى المأمور، وهذا كله أحدُ الوجهين المذكورين في الحديث.

قلت: لم يَرفع الإشكالَ أصلاً، فإن فرض الصلاة لم يكن خاصاً بالنبي ﷺ، بل كان شاملاً له ولأمته، ولذلك قال موسى عليه السلام : "إنَّ أمتك لا تُطيق ذلك»، فهو صريح في أن الأمة مفروضةٌ عليهم الخمسون.

وما أحسنَ قولَه: «إن أمتك لا يطيقون ذلك»، ولم يقل: إنك وأمتك

<sup>(</sup>١) (الأمته) ليست في (ع).

<sup>(</sup>Y) «عنه ما وجب» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «عليهم».

لا تطيقون؛ لأن العجز عن ذلك(١) مقصورٌ على الأمة، لا يتعداهم إلى النبي ﷺ، فهو لما رزقه الله من الكمال يطيقُ ذلك، [و] أكثر من ذلك، وكيف لا وقد جُعلت قرةُ عينه في الصلاة؟!

وأيضاً: فالسهيلي (٢) قد اعترف بأن الأمة فُرضت عليهم الخمسون صلاة حيث قال: نُسخ عنه عليه السلام حكمُ التبليغِ الواجبِ عليه، وإلا، فلو لم يكن ثَمَّ نسخُ لوجوب تبليغ ذلك إليهم، يكن ثَمَّ نسخُ لوجوب تبليغ ذلك إليهم، والإشكال (٣) إنما ورد باعتبار الأمة خاصة، ولم يجب عنه بشيء.

ثم قال: والوجه الثاني: أن يكون هذا خبراً لا تعبداً، وإذا كان خبراً، لم يدخله النسخ، ومعنى الخبر: أنه \_ عليه السلام \_ أخبره ربّه أن على (١٠) أمته خمسين صلاة، ومعناه: أنها خمسون في اللوح المحفوظ، ولذلك قال في آخر (٥٠) الحديث: «هي خمسٌ، وهي خمسون، والحسنة بعشر أمثالها»، فتأوله رسول الله على أنها خمسون بالفعل، فلم يزل يراجع ربه حتى بين (٢٠) له أنها في الثواب، لا بالعمل (٧٠). فتأمله.

وبالجملة: فالمسألة بحالها، ولم يصنع في رفع الإشكال شيئاً، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) «عن ذلك» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «قال السهيلي».

<sup>(</sup>٣) «والإشكال» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) «على» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٥) «آخر» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٦) في (ع): (تبين).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (٢/ ٢٠٧ \_ ٢٠٨).

١٧٥٣ ـ (٣٢٠٨) ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ الطَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَهُوَ الطَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكاً، فَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَالْجَلَهُ مَلَكاً، فَيُومَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَرَزْقَهُ، وَرَزْقَهُ، وَرَزْقَهُ، وَرَزْقَهُ، وَرَزْقَهُ، وَرَزْقَهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْعَلِ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ . وَيَعْمَلُ بَعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْ الْجَنَّةِ الْكَتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْمُ الْجَنَّةِ الْهُ لِ الْجَنَّةِ الْمُ الْجَنَّةِ الْمُ الْجَنَّةِ الْمُ الْجَنَّةِ الْمُ الْجَنَّةِ الْمُ الْجَنَّةِ الْمُ الْجَنَا بُهُ الْمُ الْجَنَّةِ الْمَا الْجَنَّةِ الْمَالِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بُعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَلِي الْعَنْ الْمَالِ الْمُعْمَلُ أَعْمَلُ الْمُ الْجَنَّةِ الْمُ الْمُعَمِّلُ الْعَمَلُ الْمُ الْمُعْلُولُ الْمُ الْمُ عَمَلُ الْمُ الْفَا الْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ عَمَلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَمَلُ أَنْهُ الْوَلَ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْم

(إن أحدكم يُجمع خَلْقُه في بطن أمه أربعين يوماً): قال الخطابي: جاء في (إن أحدكم يُجمع خَلْقُه في بطن أمه أربعين يوماً): قال الخطابي: جاء في (۱) تفسيره عن ابن مسعود: أن النطفة إذا وقعت في الرحم، فأراد الله أن يخلق منها بشراً، طارت في بَشَرِ (۲) المرأة تحت كل (۳) ظفر وشعر، ثم تمكث أربعين ليلة، ثم تنزل (۱) دماً في الرحم، فذلك (۱) جمعها (۱).

وفيه دليل على (٧) أن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء،

<sup>(</sup>۱) «جاء في» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «بشرة».

<sup>(</sup>٣) «كل» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «تتنزل»، وفي «م»: «يتنزل».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «فكذلك».

<sup>(</sup>٦) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (٢/ ١٤٨٢).

<sup>(</sup>٧) «على» ليست في «م».

وجرى به القدرُ، وأن الأعمال أمارات، وليست بموجبات، ولا التفاتَ لإنكار عمرو بن عُبيد من المعتزلة لهذا الحديث(١٠).

#### \* \* \*

١٧٥٤ ـ (٣٢٠٩) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ، أَخْبَرَنَا اللهُ عُرْيْحِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ النِّنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ لِيْنَ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَتَابَعَهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: الْخَبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ، نَادَى جِبْرِيلً فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَناً، فَأَحْبِبُهُ، فَيُحِبُّهُ جَبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَناً، فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَناً، فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهُلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ».

(إن الله يحب فلاناً فحبَّه): وفي رواية: «فَأَحِبَّهُ».

قال القاضي: يقولونه بفتح الباء، ومذهب سيبويه ضمها(٢).

ويروى: «فَأَحْبِبُهُ» على الفَكِّ (٣).

#### \* \* \*

١٧٥٥ \_ (٣٢١٠) \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّبِيْرِ، حَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،

انظر: «التنقيح» (٢/ ٧١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧١٢).

عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُولُ: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ ـ وَهُوَ السَّحَابُ ـ، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فَيُولُ: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ ـ وَهُوَ السَّحَابُ ـ، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِي فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ، فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ».

(ثنا محمد، ثنا ابن أبي مريم): محمدٌ هذا هو البخاري مؤلفُ الكتاب، قاله أبو ذَرِّ الهَرَوِيُّ، قال الزركشي: ولهذا سقطت من أكثر النسخ (١٠).

#### \* \* \*

١٧٥٦ ـ (٣٢١٤) ـ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلاَلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضيِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى غُبَارٍ سَاطِعٍ فِي سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ، زَادَ مُوسَى: مَوْكِبَ جِبْرِيلَ.

(في سِكَّة بني غَنْم): السِّكَّةُ ـ بكسر السين ـ ، وغَنْم: بفتح الغين المعجمة ، وسكون النون.

(موكبُ جبريل): بالرفع: خبر مبتدأ مضمر؛ أي: هو، وبالنصب: مفعول بفعل محذوف؛ أي: كأني أنظر.

### \* \* \*

١٧٥٧ ـ (٣٢٢١) ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ عُمَرَ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَرَ الْعَصْرَ شَيْئاً، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ، فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ، قَالَ:

انظر: «التنقيح» (٢/ ٧١٢).

سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ، فَأَمَّنِي، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، يُحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ». يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

(فصلى أمام رسول الله ﷺ): قال ابن مالك: لا إشكال في فتح همزة «أمام»، بل في كسرها؛ لأن إضافة أمام محضة، فهو معرفة؛ والموضع موضع حال، فوجب جعله نكرة بالتأويل كغيره من المعارف الواقعة أحوالاً؛ ك «أرسلَها العراكَ»(۱).

#### \* \* \*

۱۷٥٨ ـ (٣٢٢٢) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ حَرْضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَالَ لِي جِبْرِيلُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً، دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوْ: لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ، قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ ».

(دخل الجنة): وهذا أمرٌ مقطوعٌ به.

(أو لم يدخل النار): ظاهرُه متروك؛ لثبوت(٢) أن طائفة من عُصاة هذه الأمة لابدَّ من دخولهم النارَ، لكنهم لا يُخلدون فيها، فيحتاج إلى تأويل قوله:

<sup>(</sup>۱) انظر: «شواهد التوضيح» (ص: ۱۹۳). وانظر: «التنقيح» (۲/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «الثبوت».

«لم يدخل النار» على أن المراد : لم يدخلها دخول تخليدٍ فيها ؛ جمعاً بين الأحاديث(١).

#### 000

# باب: إِذَا قَالَ أَحدُكُمْ آمِيْنَ وَالمَلاَثِكَةُ فِي السَّمَاءِ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

١٧٥٩ \_ (٣٢٢٥) \_ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النَّهُ عَنِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ».

(لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ، ولا صورةُ تماثيلَ): قال النووي: هؤلاء هم الملائكة الذين يطوفون بالرحمة والتبرك والاستغفار؛ بخلاف الحَفَظَة.

قال الخطابي: والمراد: ما يحرُم اقتناؤه من الكلاب والصُّور، وأما ما لا يحرم؛ مثل: كلب الصيد والزرع والماشية، [والصورة التي تُمتهَن في البساط والوسادة وغيرها، فلا يمنع دخول الملائكة بسببه](٢).

قيل: والأظهرُ أنه عامٌّ في كل كلب، وفي كل<sup>(٣)</sup> صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع؛ لإطلاق الأحاديث، فإن الجروَ الذي لم يعلم<sup>(١)</sup> به رسولُ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) انظر: «التوضيح» (١٩/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٣) «كل» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) **في** (ع»: «يعلمه».

تحت السرير في الحديث المذكور في «مسلم» كان العذر [فيه ظاهراً، ومع هذا فقد امتنع جبريل ـ عليه السلام ـ من دخول البيت، وعلَّلَ بالجرو، فلو كان العذر آ\') في وجود الصورة (٢) والكلب لا يمنعهم، لم يمتنع جبريل .

ثم قيل: سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه الصورة؛ لكونها معصيةً فاحشة، وكونها مضاهاةً لخلق الله، وفيها ما يُعبد من دون الله ـ عز وجل ـ، وامتناعهم من الدخول إلى البيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها شيطان، والملائكة ضدٌّ لهم، ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة الكريهة، ولأنها منهيٌّ عن اتخاذها، فعوقب متخذُها بحرمانه (٣) دخولَ الملائكة بيتَه، واستغفارَها له، وتبريكها عليه (١٠).

هكذا قيل، ولا يخلو بعضه من نظر.

\* \* \*

١٧٦٠ ـ (٣٢٢٦) ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو: أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ: أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ حَدَّثَهُ: وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُاللَّهِ الْخَوْلاَنِيُّ، اللَّهِ مَيْدُاللَّهِ الْخَوْلاَنِيُّ، اللَّهِ عَنْهُ ـ حَدَّثَهُ اللَّهِ الله عنها ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ : حَدَّثَهُمَا زَيْدُ النَّهِ يَكُ خَلْ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا الْنُ خَالِدٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّنَهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «في وجوده الصور».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «بحرمانها».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٨٤).

فِيهِ صُورَةٌ». قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِاللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: ﴿إِلاَّ رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ»، أَلاَ سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَهُ.

(إلا رَقْمٌ في ثوب): قال الخطابي: الصورة عيرُ الرَّقْم، ولعله أراد: الصورة المنهيَّ عنها، إنما هي ما كان له شخصٌ ماثل، دون ما كان منسوجاً في ثوب، وهذا قال به قوم، ولكن حديث القاسم عن عائشة يفسد هذا التأويل(١٠).

\* \* \*

قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُوةُ: أَنَّ عَائِشَةَ وَلَا: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُوةُ: أَنَّ عَائِشَةَ وَرَضِي اللهُ عَنْهَا وَرُوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَتُهُ: أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْهَا وَرُوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَتُهُ: أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِ عَلَى ابْنِ عَبْدِ مَلْ أَتَى عَلَىٰكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ فَلَامَ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنِي، فَلَامُ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنِي، فَنَا مَنْ مُؤْمُ عَلَى وَجُهِي، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، فَنَا وَنَا مَلُ مُنْ بِمَا شُئْتَ فِيهِمْ، وَمَا لَكَ الْجَبَالِ؛ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شُعْتَ فِيهِمْ، فَنَا وَلِي مَلَكَ الْجَبَالِ، فَعَالَ: ذَلِكَ فِيمَا فَنَادَانِي مَلَكُ الْجَبَالِ، فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِي عَلَكَ النَّذِي مَلَكُ الْبَعِبَالِ، فَعَلَ النَّعِبَالِ، فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا وَلُونُ وَقُولَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ قَلْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْفَرَاقِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْمَعْمَدُ إِلَى فَيَمَا لَا النَّهِ عَلَى الْأَوْمُ أَلُكُ الْمَعْمَ لُولُ الْعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُ لَكَ الْمَلْكُ الْمُؤْمِ عُلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِكُ الْمُعْمَلِكُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْكُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعَمِّدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْفَالَ السَامِ الْمُعَلِى الْمُؤْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

<sup>(</sup>١) انظر: «أعلام الحديث» (٢/ ١٤٨٦). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧١٤).

يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ».

(إذ عرضتُ نفسي على ابنِ عبدِ باليل): قال مغلطاي: فيه نظر من حيث إن المذكور في السِّير عبد ياليل، لا ابن عبد ياليل.

(ابن عبد كُلال): بضم الكاف.

(بقرن الثعالب): هو قرنُ المنازل ميقاتُ أهلِ نجدٍ على (١) مرحلتين من مكة.

(أن أَطْبق عليهم الأخشبين): أُطبق ـ بضم الهمزة وسكون الطاء ـ ؟ من الإطباق، والأَخْشبان: ـ بفتح الهمزة وبخاء وشين معجمتين ـ : جبلا مكة: أبو تُبيْس، والجبلُ (٢) الذي يقابله (٣).

\* \* \*

١٧٦٢ \_ (٣٢٣٣) \_ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ مَايَتِ مَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ مَايَتِ لَيْكِ مَنْ مَايَتِ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

(رأى رفرفاً خَضِراً(١٠): يقال: هي ثيابٌ خضر، واحدها رَفْرَفَةٌ.

قال السفاقسي: وجاء في بعض الروايات: «أنه رأى جبريلَ في حلتي

<sup>(</sup>١) في «ع»: «من».

<sup>(</sup>٢) في (ع): (والمد لجبل).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التوضيح» (١٠٢/١٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الحمويي والمستملي، وفي اليونينية: «أخضر»، وهي المعتمدة في النص.

رفرف(١)، قد ملأ ما بين السماء والأرض ١٤٠١).

قال الخطابي: ويحتمل أن يكون أراد بالرفرف: أجنحةً بسطَها كما تُبسط الثياب ٣٠٠.

#### \* \* \*

حَدَّفَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ثُمَّ فَتَرَ عَلَى الْوَحْيُ فَتْرَةً، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاء، فَرَفَعْتُ عَنِّي الْوَحْيُ فَتْرَةً، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاء، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاء، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ، قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ : ﴿يَكَأَيُّهُ ٱلْمُذَنِّرُ ﴾ [المدثر: ١] إلَى فَقُلْتُ : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَكَأَيُّهُ ٱلْمُذَنِّرُ ﴾ [المدثر: ١] إلَى فَقُلْتُ : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالرِّجْزُ: الأَوْثَانُ .

(فَجُئِثت): \_ بضم الجيم وبهمزة مكسورة فمثلثة فمثناه فوقية \_ كذا للجمهور؛ أي: رُعِبْتُ، وقد سبق ضبطه.

#### \* \* \*

١٧٦٤ ـ (٣٢٣٩) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
 عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في «ع»: «رفرفت».

<sup>(</sup>۲) رواه أبو يعلى في «مسنده» (۱۸ ۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أعلام الحديث» (٢/ ١٤٩١). وانظر: «التوضيح» (١٩ / ١٠٣).

أَبِي الْعَالِيةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ؛ يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى، رَجُلاً آدَمَ، طُوالاً جَعْداً، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلاً مَرْبُوعاً، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ جَعْداً، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلاً مَرْبُوعاً، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكاً خَازِنَ النَّارِ»، وَالدَّجَالَ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكاً خَازِنَ النَّارِ»، وَالدَّجَالَ، فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآبِهِ فَي السَّحِدة: ٣٣]. قَالَ فِي آئِو بَكُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «تَحْرُسُ الْمَلاَئِكَةُ الْمَدِينَةَ مِنَ الدَّجَالِ».

(آدم): أي: أَسْمَر.

(جعداً): أي: ليس بسبط.

(طُوالاً): بضم الطاء.

(كأنه من رجال شنوءة): أي: في طوله وسُمرته، وشَنوءة: قبيلة من قحطان.

قال القزار: واختلفت الرواية (١)، هل هو جَعْدٌ، أو سبط؟ وهل هو ضرب نحيف، أو جسيم (٢)؟

(إلى الحمرة والبياض): قال الداودي: ما أراه محفوظاً؛ لأنه قال في رواية مالك: «آدَمَ<sup>(۲)</sup> كأَحْسَنِ<sup>(٤)</sup> ما أَنْتَ راءِ» (١) (١).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «الروايات».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «إن آدم».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «كان أحسن».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩٠٢)، ومسلم (١٦٩) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، الموضع نفسه.

قلت: فيه نظر.

(سَبِط الرأس): \_ بفتح السين وكسر الموحدة \_ قيده الجوهري(١). قال صاحب «النهاية»: السَّبُط \_ بسكون الباء \_: الذي ليس فيه تعقُّد ولا نتوء(١).

### 

## بِ إِبِ: مَا جَاءَ في صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

١٧٦٥ ـ (٣٢٤١) ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ».

(سَلْم): بسين مفتوحة فلام ساكنة فميم.

(ابن زَرِير): بزاي مفتوحة فراء مكسورة فياء تحتية فراء.

قال عبد الرحمن بن مهدي: ابن رزين \_ براء مقدمة على الزاي والنون آخر الاسم \_، فصُحِّف، ووقع لبعض رواة البخاري: «زُريَر» \_ بضم الزاي على التصغير \_، حكاه الأصيلي عن بعضهم، والصواب الفتح، كما سبق (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر «الصحاح» (۳/ ۱۱۲۹)، (مادة: سبط).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧١٥).

٦٧٦٦ ـ (٣٢٤٢) ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا هُرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ الْخَمَّ، رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَولَيْتُ مُدْبِراً». فَبَرَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟!

(فإذا امرأة تتوضأ): قال ابن قتيبة: إنما هو شوهاء؛ لأن الجنة ليست بدار تكليف.

قال الزركشي: ولا في الجنة شوهاء، والوضوءُ لُغويُّ، ولا مانعَ منهُ(١).

\* \* \*

١٧٦٧ ـ (٣٢٤٥) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ الْمِسْكُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلْوَّةُ، وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِياً».

انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۱۷).

(ومجامرهم): أي: عودُ مجامرِهم، قاله الزمخشري $^{(1)}$ .

وقال القاضي: مجامرُهم؛ أي: بخورُهم، وقد يكون جمعُ مِجْمَر؛ أي: الآلـة التي يُتبخر بها، فسمي بها(٢) البخور(٣)، ويؤيد الأولَ الروايةُ الآتية: (وَقودُ مجامرهم الله عليه المارة: الجمرَ الذي يُطرح عليه.

وقال الإسماعيلي في «المستخرج»: وفيه نظر، هل في الجنة نار (٥٠)؟ قلت: يمكن أن يكون في الجنة نار لا تسلُّط لها إلا على إحراق ما يُتبخر به خاصَّة، ولم يخلق الله فيها قوة يتأذى بها من يمسُّها أصلاً، والقدرة صالحة لذلك، فهي إذن نافعة لا ضارة ، ولا بُعْد في وجود مثل هذه النار في الجنة، ولا تُدفع الروايات الثابتة بمثل هذا التشكيك.

(الأَلُوَّة): أجودُ العودِ الهنديِّ.

قال السفاقسي: فارسيٌّ معرب، وهو بفتح الهمزة وضمها، وقيل: وكسرها، ويخفف، ويشدد<sup>(1)</sup>.

\* \* \*

١٧٦٨ \_ (٣٢٤٦) \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنادِ،

<sup>(</sup>١) انظر: «الفائق» (٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) «بها» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧١٦).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، الموضع نفسه.

عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَوَّلُ رَمُولَ اللَّهِ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدِّ رَمُولَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، كَوْكَبٍ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ، يُسَبِحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيّاً، لاَ يَسْقَمُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ، وَلاَ يَشْتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَقُودُ مَجَامِرِهِمُ الأَلْوَةُ - قَالَ أَبُو الْيَمَانِ: يَعْنِي: الْعُودَ -، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ».

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الإِبْكَارُ: أَوَّلُ الْفَجْرِ، وَالْعَشِيُّ: مَيْلُ الشَّمْسِ أَنْ ـ تُرَاهُ ـ تُوَاهُ ـ تَعْرُبَ.

(كأشدِّ كوكبِ إضاءةً): قال الداودي: يعني: الزُّهْرَةُ ١٠).

(لكل امرئ منهم زوجتان): كذا هو في الروايات بالتاء، وهي لغة متكررة (٢) في الأحاديثِ وكلامِ العرب، والأشهرُ حذفُها، وقد كان الأصمعي يُنكر دخولَ التاء، فذُكر له قولُ ذي الرُّمة:

أَذُو زَوْجَةٍ بِالمِصْرِ أَمْ ذُو خُصُومَةٍ

أَرَاكَ لَهَا بِالبَصْرةِ العَامَ ثاوِيَا

فقال: إن ذا الرمة طالما أكل في دكاكين البقالين، فقيل له: فقد قال الفرزدق:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «منكرة».

### 

كَسَاعٍ إِلَى أُسْدِ الشّرَى يَسْتَبيلُهَا(١)

فلم يحر جواباً(٢).

(ورشْحُهم): بإسكان الشين المعجمة.

\* \* \*

١٧٦٩ ـ (٣٢٥٦) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ابْنُ أَنَسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَيُونَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَيُونَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيَّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَيُونَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيَّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَو الْمَغْرِبِ؛ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تِلْكَ مَنَاذِلُ الأَنْبِيَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ».

[(يتراءون): ويروى: «يتراءيون».

(الدُّرِّيَّ): الشديدَ البياض في صفاء، يقال: بضم الدال وكسرها] ٣٠٠.

(الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب): الغابر: بغين معجمة وباء موحدة؛ أي: الذاهب في البُعد(٤)، ولا يستشكل ذكر المشرق، مع أن

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «يستليمها».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التوضيح» (١٩/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «أي الذاهب أي الذي في البعد».

الطوالع(١) إنما تُعرف في المغرب خاصةً ؛ لأن أحوال القيامة(١) خوارق(١).

(بلى، والذي نفسي بيده! رجالٌ آمنوا بالله، وصَدَّقوا المرسلين): قيل: يريد: أنهم بلغوا درجة الأنبياء.

وقيل: بل يبلغون هذه المنازل الموصوفة، وأن منازلَ الأنبياء فوقَ ذلك.

### 000

### باب: صِفَةِ النَّارِ وأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

١٧٧٠ ـ (٣٢٥٨) ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي اللهُ عَنْهُ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «أَبْرِدُ». ثُمَّ قَالَ: «أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ شِيدَةَ الْحَرِّ مِنْ الْفَيْءُ؛ يَعْنِي: لِلتَّلُولِ، ثُمَّ قَالَ: «أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ شِيدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَ».

(أَبْرِدْ): \_ بقطع الهمزة \_؛ أي: ادخُلْ (؛) في وقت البرد؛ كأَظْلِمْ (٥)، وأَمْسِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ع»: «الطول».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «العلماء القيامة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧١٧).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «دخل».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «كالظلم».

۱۷۷۱ \_ (۳۲٦٤) \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ».

(هي من فيح جهنم، فابردوها): \_ بوصل الهمزة \_ ؛ لأنه (١) ثلاثي من بَرَدَ الماءُ حرارة جوفي (٢) .

\* \* \*

المِي وَائِلٍ، قَالَ: قِيلَ لأُسَامَةَ: لَوْ أَتَيْتَ فُلاَناً فَكَلَّمْتُهُ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَرُوْنَ أَنِي وَائِلٍ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ أَنِي وَائِلٍ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ أَنِي وَائِلٍ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ أَنِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي أَمِيراً: إِنَّهُ خَيْرُ النّاسِ، بَعْدَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلاَ أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيراً: إِنَّهُ خَيْرُ النّاسِ، بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَي اللّهِ، قَالُوا: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ مَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَي أَمْراً: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُونَ: أَي النّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النّارِ، فَيَدُورُ وَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فَي النّارِ، فَيَدُورُ وَلَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فَي النّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فَكُورُ وَلَا اللّهُ عَلَوْلُونَ: أَيْ الْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ».

(فتندلق): أي: تَزْلَقُ وتخرجُ من بطنه.

(أقتابه): أي: أمعاؤه، واحدُها قَتب.

<sup>(</sup>١) «لأنه» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/۷۱۷).

### باب: صِفَةِ إِبْلِيْسَ وجُنُودِهِ

١٧٧٣ \_ (٣٢٦٨) \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_، قَالَتْ: سُجِرَ النَّبِيُّ ﷺ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ: أَنَّهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا فِيهِ ضَفَائِي؟ أَتَانِي رَجُلاَنِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ شِفَائِي؟ أَتَانِي رَجُلاَنِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ شِفَائِي؟ أَتَانِي رَجُلاَنِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَيِدُ بُنُ الأَعْصَمِ، قَالَ: فِيمَاذَا؟ قَالَ: فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ ، لَيَدُ بُنُ الأَعْصَمِ، قَالَ: فِي يَعْرِ ذَرْوَانَ». فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ لَيلِهُ عَلَى النَّعْرَجُ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ: «نَخُلُهَا كَأَنَّهَا رُؤوسُ الشَّيَاطِينِ». فَقُلْتُ : اسْتَخْرَجْتَهُ؟ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ: «نَخُلُهَا كَأَنَّهَا رُؤوسُ الشَّيَاطِينِ». فَقُلْتُ : اسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَقَالَ: «لاَ، أَمَّا أَنَا، فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرَاً. فُقَالَ: «لاَ، أَمَّا أَنَا، فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرَاً.

(مطبوب): أي: مسحور، كنَّوْا بالطب عن السحر؛ تفاؤلاً بالطب الذي هو العلاج؛ كما كنوا عن اللديغ بالسليم، وإنما كان على يخيل إليه يفعلُ الشيء ولا يفعله في أمر نسائه؛ إذ(١) كان قد أُخذ عنهن بالسحر دون ما سواه من أمر الدين(١).

(في مشط ومشاطة): قال ابن قتيبة: المشاطة: الشعرُ الذي يسقط من

<sup>(</sup>١) في «ع»: «إذا».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧١٧).

الرأس إذا سُرِّحَ بالمشط، وفي لفظ: «ومشاقَة»: وهي مشاقة الكهان(١). (وجُفِّ طَلْعَةٍ): بالإضافة، وتنوين طلعةٍ.

(ذَكَرٍ): صفة لجُفّ؛ والجُفُّ ـ بضم الجيم وبالفاء المشددة ـ : وعاءُ الطَّلْع وغشاؤه إذا جَفَّ.

(في بئر ذَرْوان): بذال معجمة مفتوحة وراء ساكنة.

وقال الأصمعي: ذي (٢) أَرُوان، وغَلَّطَ من قال: ذَرُوان (٣).

#### \* \* \*

١٧٧٤ \_ (٣٢٧٣) \_: "وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ». لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ.

(ولا تَحَينوا): \_ بتاءين في الأصل \_؛ أي: تتحَيَّنوا، إلا أن إحداهما حذفت تخفيفاً، والتَّحَيُّنُ: تَفَعُّلُ من الحِينِ، وهو طلبُ وقتِ معلومٍ(٤).

#### \* \* \*

١٧٧٥ ـ (٣٢٧٤) ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ خَمَيْدِ بْنِ هِـ لاَكٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لَيْنُ يَدَيْ أَجِدِكُمْ شَيْءٌ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، (٢/ ٧١٨).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «ذرى».

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

أَبَى، فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

(فليقاتله؛ فإنما هو شيطان): بناه على أنه شيطانٌ حقيقةً، أو على التشبيه بأفعاله.

## \* \* \*

١٧٧٦ ـ (٣٢٧٥) ـ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ ، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لِأَنْ فَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ـ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ـ ، فَقَالَ: إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَقُرْرُ أَلْ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى فَقُالَ النَّبِيُ ﷺ: «صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ».

(وَكَّلني): بتشديد الكاف، ويروى بتخفيفها(١).

## \* \* \*

١٧٧٧ ـ (٣٢٧٦) ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّنَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ عُقَيْلٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُ ـ: عَنِ اللهُ عَنْهُ ـ: عَنِ اللهُ عَنْهُ ـ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَلْيَتْتَهِ».

(حتى (٢) يقول: من خلق ربَّكَ، فإذا بلغه، فليستعذ بالله): أمرٌ بالاستعاذة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) «حتى» ليست في «ع».

من وسوسةِ الشيطان والاستعانةِ عليه بالإعراض عنه، وبذكر الله تعالى.

قال الخطابي: ولو أذن النبيُّ عَلَيْهُ في محاجَّته؛ لكان الجواب سهلاً على كل<sup>(۱)</sup> موحِّد، ولكان الجوابُ مأخوذاً من فحوى كلامه، فإن أولَ كلامه يناقضُ آخره؛ لأن جميع المخلوقات من مَلَكِ وإنسِ وجنَّ وحيوانِ وجمادِ داخلٌ تحتَ اسم الخلق، فلم تبقَ مطالبة، ولو فتح الباب الذي ذكره، للزم منه أن يقال: ومن خلقَ ذلك الشيءَ؟ ويمتدُّ القولُ في ذلك إلى ما لا يتناهى، والقولُ بما لا يتناهى فاسدٌ، فسقط<sup>(۱)</sup> السؤالُ من أصله<sup>(۱)</sup>.

## \* \* \*

١٧٧٨ \_ (٣٢٨٠) \_ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : "إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ ، \_ أَوْ : كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ \_ ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنتشرُ حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنتشرُ حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ ، فَحُلُّوهُمْ ، وَأَغْلِقْ بابكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَأَطْفِى وَأَطْفِى مُعْبَاحَكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَأَطْفِى وَأَطْفِى اللهِ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَلَوْ تَعْرُضُ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئاً » .

(إذا استَجْنَحَ الليل): أي: أقبلَ ظلامُه.

<sup>(</sup>۱) «كل» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «يسقط».

 <sup>(</sup>۳) انظر: «أعلام الحديث» (۳/ ۱۵۱۲). وانظر: «التوضيح» (۱۹/ ۲۰۰)، و«التنقيح»
 (۲/ ۷۱۸).

(أو كان جنحُ الليل): كذا عند النسفي، وأبي الهيشم، والحموي، ولسائرهم: «أو قال (١)»، وجُنِع الليل ـ بكسر الجيم وضمها ـ: طائفة منه (٢).

(فإذا ذهب ساعةٌ من العشاء، فخَلُّوهم (٣) (٤)): أي: إذا ذهب بعض الظلمة لامتدادها.

(وَأُوْكِ): أمرٌ من الإيكاء: وهو الشدُّ بخيطِ أو غيره، والتخميرُ (٥): التغطيةُ.

(ولو تعرُض): \_ بضم الراء وكسرها، والكسرُ أكثر \_ يعني (٦): إذا لم تُطْبِقْه (٧) بما يُغطِّيه، فلا أقلَّ من أن تعرضَ عليه شيئاً.

\* \* \*

۱۷۷۹ ـ (۳۲۸۷) ـ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الشَّاْمَ، قَالُوا: أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبَيِّهِ ﷺ؟

<sup>(</sup>١) في «ع»: «وقال».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧١٩).

<sup>(</sup>٣) «فخلوهم» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الحمويي والمستملي، وفي رواية المستملي والكشميهني: «فحلوهم»، وهي المعتمدة في النص.

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «والتخمر».

<sup>(</sup>٦) «يعني» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٧) في «ع»: «يطيقه».

(أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟: هو عمار بن ياسر، كما بينه في الرواية التي بعدها.

\* \* \*

١٧٨٠ ـ (٣٢٨٨) ـ قَالَ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ: أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ أَخْبَرَهُ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الْمَلاَئِكَةُ تَتَحَدَّثُ فِي الْعَنَانِ ـ وَالْعَنَانُ: الْغَمَامُ ـ بِالأَمْرِ يَكُونُ فِي الأَرْضِ، فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الْكَلِمَةَ، فَتَقُرُّهَا فِي الْغَمَامُ ـ بِالأَمْرِ يَكُونُ فِي الأَرْضِ، فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الْكَلِمَةَ، فَتَقُرُّهَا فِي أَذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُورَةُ، فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذِبَةٍ».

(فيَقُرُّها في أُذُن الكاهن): بفتح الياء التحتية وضم القاف.

قال في «المحكم»: قَرَّ الكلامَ في أُذنه يَقُرُّهُ قَرَّاً: إذا أفرغَه (١)، وقيل: إذا سارًه (٢).

قال الهروي: القرُّ: ترديدُك الكلامَ في أذن المخاطَب حتى يفهمَه (٣). (كما تُقر (١٠): بضم التاء (٥) وفتح القاف.

(القارورةُ): يريد: كما تُطبق القارورةُ برأس الوعاء الذي يُفْرَغ [منه] فيها.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «أقرعه».

<sup>(</sup>۲) انظر: «المحكم» (٦/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ١٩٧٧).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «يقر».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «الياء».

وقيل: معناه: يلقيها في أذن الكاهن كما يستقرُّ الشيءُ في قراره(١).

\* \* \*

١٧٨١ ـ (٣٢٨٩) ـ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «التَّثَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ».

(التثاؤبُ من الشيطان): معنى هذا الكلام: تحذير السبب الذي يتولَّد منه الثُّوَباءُ، وإنما أُضيف إلى الشيطان؛ لأنه هو الذي يدعو الإنسانَ إلى إعطاء النفس شهوتَها من الطعام، ويزيِّنُ له ذلك(٢).

(فإذا قال: ها): يعني: إذا بالغ في التثاؤب.

(ضحك الشيطان): فرحاً بذلك.

\* \* \*

١٧٨٢ ـ (٣٢٩٠) ـ حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ هِ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِي اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَبِي أَبِي، فَوَاللَّهِ! مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَبِي أَبِي، فَوَاللَّهِ! مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التوضيح» (١٩/ ٢١٣).

فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ.

(فوالله! ما احتجزوا): \_ بالزاي (۱)\_؛ أي: لم ينفصلوا عنه، وما بانوا منه.

(غفر الله لكم): عَذَرهم حين قتلوه وهم يظنونه (٢) كافراً.

\* \* \*

١٧٨٣ ـ (٣٢٩١) ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ».

(هو اختلاس): يعني: كأنه خَطِفَ شيئًا، وظَفِرَ به.

\* \* \*

١٧٨٤ ـ (٣٢٩٢) ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: عَلَا الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ النَّبِيُّ عَلِيْ : «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ النَّبِيُّ عَلِيْ : «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ

<sup>(</sup>۱) «بالزاي» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «يظنون».

أَحَدُكُمْ حُلُماً يَخَافُهُ، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ».

(والحلُم من الشيطان): الحلُم: \_ بضم اللام وسكونها \_: رؤيا النوم، قاله القاضي(١).

(فإذا حَلَم): بفتحتين.

\* \* \*

1۷۸٥ ـ (٣٢٩٣) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي مُريْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، وَرُزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».

(عَدْلَ عشرِ رقاب): \_ بفتح العين \_ من «عَدْلَ».

\* \* \*

١٧٨٦ ـ (٣٢٩٤) ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ١٩٦).

سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ وَعَنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَةُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَ، فَلَمّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللّهُ سِنَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «عَجِبْتُ مِنْ هَوُلاَءِ اللاّتِي عُمَرُ: أَضْحَكَ اللّهُ سِنَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «عَجِبْتُ مِنْ هَوُلاَءِ اللاّتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ، ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ». قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ، ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ». قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ كُنْتَ أَحَقَ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَدُوّاتِ أَنْفُسِهِنَّ! أَتَهَبْنَنِي يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ ؟! قُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ وَلَا تَهَبْنَى وَلَا تَهَبْنَى اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْكَ الشَيْطَانُ قَطُّ سَالِكا فَجًا قَيْلَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْكَ الشَيْطَانُ قَطُّ سَالِكا فَجًا عَيْرَ فَجًا غَيْرَ فَجًا غَيْرَ فَجًا غَيْرَ فَجًا غَيْرَ فَجًاكَ».

(أنت أَفَظُ وأغلظُ من رسول الله ﷺ): قال الزركشي: أَفْعَلُ التفضيلِ قد يجيء لا للمشاركة في أصل الفعل؛ كقولهم: العسلُ أحلى من الخل(١١).

قلت: كلامٌ إقناعيٌّ لا تحريرَ فيه، وتحريرُ هذا(٢) الموضع: أن لـ «أفعل» أربعَ حالات:

إحداها \_ وهي الحالة الأصلية \_: أن (٣) يدل على ثلاثة أمور:

أحدُها: اتصافُ مَنْ هو له بالحدث(٤) الذي اشتُق منه، وبهذا المعنى كان وصفاً.

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٢١).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «لهذا».

<sup>(</sup>٣) في ((ع)): (أي).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «بالحديث».

والثاني: مشاركةُ مصحوبِهِ له في تلك الصفة.

والثالث: تمييز موصوفِه على مصحوبِه فيها(١)، وبكلِّ من هذين المعنيين فارق غيرَه من الصفات.

ـ الحالة الثانية: أن يُخلع عنه ما امتاز به من الصفات، ويتجرد للمعنى الوصفى.

- الحالة الثالثة: أن تبقى عليه معانيه الثلاثة، ولكن يُخلع منه قيد المعنى الثاني، ويخلفه قيدٌ آخَرُ، وذلك أن المعنى الثاني، وهو الاشتراك، كان مقيداً بتلك الصفة التي هي (٢) المعنى الأول، فيصير مقيداً بالزيادة التي هي المعنى الثالث، ألا ترى أن المعنى في قولهم: العسلُ [أحلى من الخل: أن للعسل حلاوة، وأن تلك الحلاوة ذاتُ زيادة، وأن زيادة حلاوة العسل] (٣) أكثرُ من زيادة حموضة الخلّ؟ قاله ابن هشام في «حاشية التسهيل»، وهو بديع جداً.

- الحالة الرابعة: أن يُخلع منه المعنى الثاني، وهو المشاركة، وقيدُ المعنى الثالث، وهو كونُ الزيادة على مصاحِبِه (٤)، فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث، وعلى زيادة مطلقة لا مقيدة، وذلك في نحو قولك: يوسفُ أحسنُ إخوته، [هكذا ينبغى أن يفهم هذا المحل، فتدبره](٥).

<sup>(</sup>۱) «فيها» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «هو».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «مصاحبة».

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

(ما لَقِيَكَ الشيطانُ سالكاً فَجّاً إلا سلكَ فَجّاً غيرَ فَجّك): قال القاضي عياض: يحتمل أنه ضربَ مثلاً لبعدِ الشيطان وأعوانهِ من عمر، وأنه (١) لا سبيل له عليه (٢)؛ أي: إنك إذا سلكت (٣) في أمر بمعروف (٤)، أو نهي عن منكر، تنفذ فيه، ولا تتركه، فييئس الشيطان من أن يوسوس فيه، فيتركه (٥)، ويسلك غيرَه.

وليس المرادُ به الطريقَ على الحقيقة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ يَرَكُمُمُ اللهُ عَالَى قال: ﴿ يَرَكُمُمُ اللهُ وَفَي فَعِ اللهُ عَلَى اللهُ ع

### \* \* \*

١٧٨٧ \_ (٣٢٩٥) \_ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُرَيْرَةَ حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَازِمٍ مَنْ وَصِي اللهُ عَنْهُ \_، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ \_ أَرَاهُ \_ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَتَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثاً؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ».

(على خيشومه): أي: على أنفه.

<sup>(</sup>١) في (ع»: (وأن».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إكمال المعلم» (٧/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «سلك».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «في معروف».

<sup>(</sup>٥) في «م»: «فتتركه».

<sup>(</sup>٦) انظر: «التوضيح» (١٩/ ٢١٩) وعنه نقل المؤلف رحمه الله.

# باب: ذِكْر الْجِنِّ وَثَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ

وَقَوْلُ اللَّهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ -: ﴿ يَكَمَّعْشَرَ الْجِينِ وَٱلْإِنْسِ ٱلَّهَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مُايَنِي ﴾ إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَمَنَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [النساء: ١٦٣]

﴿ بَعْسَا ﴾ [البعن: ١٣]: نقْصاً. قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ وَبَعَلُواْ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ فَسَبًا ﴾ [الصافات: ١٥٨]، قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: الْمَلاَئِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ، وَأُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ. قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٨] سَتُحْضَرُ لِلْجِسَابِ. ﴿ جُندُ كُمُضَرُونَ ﴾ [يس: ٢٥٥]: عِنْدَ الْجِسَابِ.

(سَرَوَات الجن): \_ بفتحات \_؛ أي: خَيِّراتُ نسائِهم.

بِلْبِ: قُولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَتَةٍ ﴾ [البقرة: ١٦٤]

المُكَمَّدِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ اللهُ عَنْهُمَا ـ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ اللهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلِي يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا لُطُفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ».

(ذا الطُّفْيتين): أي: الذي على ظهره خطان كالخوصتين، والطُّفْية: خوصة المُقْل، وجمعُها طُفْيٌ (۱)، شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل(۲).

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «على طفى».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۲۱).

(والأبتر): هو ما لا ذَنَبَ له، وقيل: حية قصيرةُ الذنب، والبُتْر: شِرارُ الحَيَّات.

(يطمسان البصر): أي: يخترمانه ويذهبان به.

(ويسقطان(١) الحبل): قيل: أراد الجنين، ويؤيده الرواية الآتية: «ويسقطُ الوَلَدَ»(٢)؛ أي: إذا نظرتها أمه.

قال الداودي: وإنما أمر بقتلها؛ لأن الجنيَّ لا يتمثل (٣) بها، وإنما نهى عن ذوات البيوت؛ لأن الجنيَّ يتمثل بها.

(وأمر أن يُؤذن ثلاثاً): [قال الداودي: يعني: ثلاثة أيام، وهو بعيد](١٥٥٠).

# باب: خَيْرِ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ

١٧٨٩ ـ (٣٣٠١) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبلِ،

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة، وفي رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهني: «ويَسْتَسْقِطانِ»، وهي المعتمدة في النص.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «يتمسك».

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٢١).

وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم».

(رأس الكفر نحو المشرق): بنصب نحو؛ لأنه ظرف، وهو مستقر في محل رفع على أنه خبر المبتدأ؛ أي: رأس الكفر في جهة المشرق.

(والفدَّادين): من بلغَتْ إبلُه مئتين فصاعداً إلى الألف، وهم جُفاةٌ أهلُ خيلاءَ وإعجاب بأنفسهم من معالجتهم الإبلَ.

وقال الخطابي: إن رويته بتشديد الدال، فهو جمع فَدَّاد، [وهو الشديد الصوت، من فَدَّ يَفِدُّ: إذا رفع صوتَه](١)، وإن رويته بتخفيفها، فهو جمع الفَدَّان: وهو آلةُ الحرث، وإنما ذم(١) ذلك؛ لأنه يَشْغَلُ عن أمر الدين، ويُلهي عن أمر الآخرة، فيكون معها قساوةُ القلب(١).

## \* \* \*

۱۷۹۰ ـ (۳۳۰۲) ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «الإِيمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا، أَلاَ إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ بِيدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «الإِيمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا، أَلاَ إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي رَبِيعَةَ فِي الْفَدَّادِينَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ».

(الإيمانُ يَمانٍ): أي: منسوبٌ إلى أهل اليمن، فقيل: هو على ظاهره.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٢) «ذم» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٥٢١).

وقيل: كان عليه السلام حين قال هذا القول بأرض تبوك، وكانت المدينة ومكة والحجاز من جهة اليمن، فقال ذلك في المدينة وما والاها(١) إلى أرض اليمن، وقيل: أراد: المدينة ومكة.

وقال أبو عبيد: إنما بدأ الإيمان من مكة؛ لأنها مولد النبي على ومبعثه، ثم هاجر إلى المدينة، ويقال: إن مكة من أرض تهامة، وتهامة من أرض اليمن، ولهذا تسمى مكة وما وليها من أرض اليمن: التهائم، فمكة على هذا يمانية .

وقيل: أراد الأنصار؛ لأنهم يمانون، وقد نصروا المؤمنين وآووهم، فنسب الإيمان إليهم (٢).

وأغربُ من هذا قولُ الحكيم الترمذي: إنه إشارة إلى أُويس القرني.

قال ابن الصلاح: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيلَه طرقَ هذا (٣) الحديث كما جمعها مسلمٌ وغيرُه وتأملوها، لصاروا إلى غير ما ذكروه، ولَمَا (٤) تركوا الظاهر، ولقضوا بأن المراد: اليمنُ وأهلُه على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك؛ إذ من ألفاظه: «أتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ»، والأنصارُ من جملة المخاطبين بذلك، فهم إذن غيرُهم (٥).

وكذا: «جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ»، وإنما جاء حينتذ غيرُ الأنصار، ثم إنه وَصَفَهم

<sup>(</sup>١) في «م»: «ولاها».

<sup>(</sup>٢) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) «هذا» ليس في «م».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «ولو».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «غيركم».

بما يقضي بكمال إيمانهم، ورتّب عليه: «الإيمان يمان»، فكان<sup>(۱)</sup> ذلك إشارةً إلى إيمانِ مَنْ أتاه من أهل اليمن، لا إلى أهل مكة والمدينة، ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره، وحمله على أهل اليمن حقيقةٌ؛ لأن من اتصف بشيء، وقوي إيمانه به، وتأكد اضطلاعه به، نُسب ذلك الشيءُ إليه إشعاراً بتميزه، فكذا حالُ أهل اليمن حينئذ، وحالُ الوافدين منهم في حياته وفي أعقابه؛ كأويس القرني، وأبي مسلم الخولاني، وشبههما ممن سَلِمَ قلبه، وقوي إيمانه، فكانت نسبةُ الإيمان إليهم بذلك إشعاراً بكمال إيمانهم، من غير أن يكون في ذلك نفيٌ له عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله: «الإيمان في أهلِ الحِجَازِ»، ثم المراد بذلك: الموجودون منهم حينئذ، لا كلُّ أهل اليمن في كل زمان؛ فإن اللفظ لا يقتضيه. وهذا هو الحق في ذلك (۱).

(عند أُصولِ أذناب الإبل): يعني: أنهم يبعدون عن الأمصار، فيجهلون معالم دينهم.

(في ربيعة ومضر): يعني: مَنْ بالعراقِ منهما (٣).

\* \* \*

١٧٩١ ـ (٣٣٠٣) ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ اللَّاعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «وكان».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التوضيح» (١٩/ ٢٤٠\_ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «منها».

سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَاناً». (صياح الدِّيكَة): \_ بكسر الدال وفتح الياء \_: جمع ديك.

\* \* \*

النَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّهِ مَ الْخَبَرَنَا اللهِ عَنْهُمَا -: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَظَاءٌ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَظِيدٌ: ﴿إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ -، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الشَّمَ اللَّهِ ؛ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا اللَّهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ باباً مُغْلَقاً».

(فَحُلُّوهم): \_ بحاء مهملة \_؛ من الحل، وبخاء معجمة مفتوحة (١)؛ من التخلية.

\* \* \*

١٧٩٣ ـ (٣٣٠٥) ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لاَ أُرَاهَا إِلاَّ الْفَأْرَ، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُهُ؟ قُلْتُ: فَعَلْ لِي مِرَاراً، فَقُلْتُ: أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟

(وما(٢) أراها إلا الفأر): بضم همزة «أراها»، وإسكان همزة «الفأر».

<sup>(</sup>١) «مفتوحة» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) نص البخاري: «لا».

١٧٩٤ ـ (٣٣٠٧) ـ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمْرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ.

(بقتل الأوزاغ): جمع وَزَغٍ، ووَزَغٌ: جمعُ وَزَغَةٍ، أو اسمُ جنسِ جمعيٌّ لها.

## \* \* \*

١٧٩٥ (٣٣١٠) ـ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَـدِيً، عَنْ أَبِي عَـدِيً، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ، ثُمَّ نهَى، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ هَدَمَ حَائِطاً لَهُ، فَوَجَـدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ، فَقَـالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَكُنْتُ حَيَّةٍ، فَقَـالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ.

(سَلْخ حية): بفتح السين، وكسرها، وقواه بعضهم بأنه اسمٌ لا مصدرٌ.

\* \* \*

١٧٩٦ \_ (٣٣١٣) \_ فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبابةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ النُّبُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا.

(جِنَّان البيوت): \_ بكسر الجيم وتشديد النون \_، الجنان: التي تأوي إلى البيوت، وتكون فيها، جمعُ جان (١).

انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٢٣).

# باب

۱۷۹۷ ـ (۳۳۱٤) ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكُرَابُ، وَالْكُرَابُ، وَالْكُرَابُ، وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ».

(خمسٌ فواسق): المشهورُ تنوينهما، ويروى بالإضافة، وقد سبق الكلامُ فيه.

\* \* \*

1۷۹۸ ـ (۳۳۱٦) ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَشِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ـ، رَفَعَهُ، قَالَ: «خَمِّرُوا الآنِيَةَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ؛ فَإِنَّ لِلْجِنِّ وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاء؛ فَإِنَّ لِلْجِنِّ الْتُشَاراً وَخَطْفَةً، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ؛ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ، فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ».

(وأُجيفوا الأبوابَ): أي: أغلقوها.

(واكفُتُوا صِبيانكم): أي: ضُمُّوهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَرَ يَعْمَلِ ٱلأَرْضَ كَفَاتًا ﴾ [المرسلات: ٢٥]؛ أي: يمشون على ظهرها أحياءً، وإذا ماتوا ضَمَّتُهم إليها، وكلُّ مَنْ ضَمَّ شيئاً فقد كَفَتَهُ.

وضبط في بعض الروايات بكسر الفاء، وفي أكثرها بالضم(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التوضيح» (۱۹/ ۲٥٠).

(فإن الفُوَيْسِقَة): هي الفأرة.

\* \* \*

1۷۹۹ ـ (۳۳۱۹) ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي مُويْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحِدَةً؟ ١ . .

(فلدغته نملةً): يقال: لدغته العقربُ ونحوها، بالدال المهملة والغين المعجمة من ولذعته النار، بالذال المعجمة والعين المهملة(١).

# باب

١٨٠٠ ـ (٣٣٢٠) ـ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: مَخْبَرُنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبابِ فِي أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبابِ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَالأُخْرَى شِفَاءً».

(إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، فليغمسه، ثم لينزعُه): فيه ردُّ ظاهر على القائلين بأنه ينجس ما مات فيه.

انظر: «التنقيح» (٢/ ٢٢٤).

(فإن في أحد جناحيه داء، والأخرى(١) شفاء): الجناحُ يذكر ويؤنث، فإنهم قالوا في جمعه: أَجْنِحَة، وأَجْنُح، فأجنحة (٢) جمعُ المذكر؛ كقَذالِ وأَقْذِلَة (٣)، وأَجْنُح جمعُ المؤنث؛ كشِمالٍ وأَشْمُل (٤). والحديث جاء على التأنيث.

وفيه شاهد لمن يحير مثل: إن في الدار زيداً، والحجرةِ عَمْراً، على ما هو معروف في العطف على معمولي عاملين مختلفين.

\* \* \*

١٨٠١ ـ (٣٣٢١) ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْمُحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «غُفِرَ لإِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ، مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «غُفِرَ لإِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ، مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ، قَالَ: كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ».

(غُفر لامرأة مُومِسَةٍ): أي: زانية.

(على رأس ركِيِّ): هي البئر، وجمعها: ركايا.

(فغُفر لها بذلك): فيه أن الله تعالى يتجاوز عن الكبيرة بالعمل اليسير من الخير، تفضُّلاً منه.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «والآخر».

<sup>(</sup>٢) «فأجنحة» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) في (ع): (وقذلة).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٢٢٤).

١٨٠٢ ـ (٣٣٢٥) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنئِيَّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً، لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلاَ ضَرْعاً، نقصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُّ». فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إِيْ وَرَبِّ هَذِهِ الْقِبْلَةِ!

(الشَّنَوي): \_ بشين معجمة ونون مفتوحتين فواو فياء نسبة \_، ويقال: «الشنائي»، بالهمز(۱).

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٢٤).



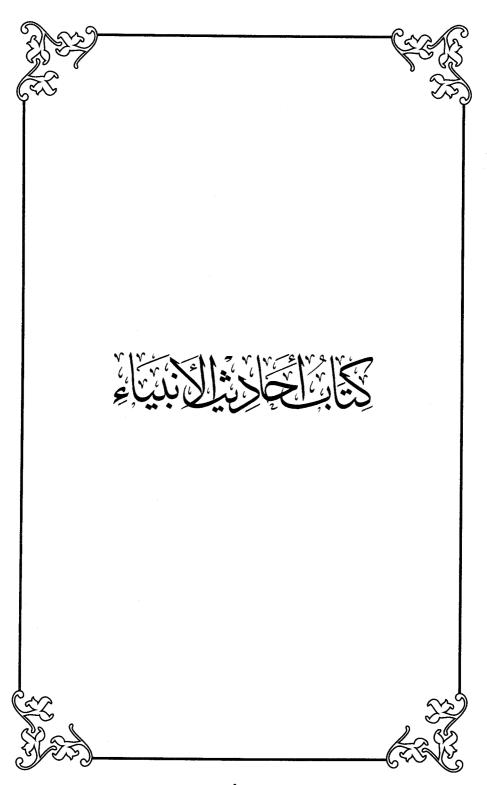





# باب: خَلْقِ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ

١٨٠٣ ـ (٣٣٢٦) ـ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعاً، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَتِكَ، أُولَئِكَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْفُصُ حَتَّى الآنَ».

(كتاب: الأنبياء).

(خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً): قيل: بذراعه، وقيل: بذراعنا؛ لأن ذراع كُلِّ أحدِ مثلُ رُبْعِه، ولو كان بذراعه؛ لكانت يده قصيرة في جنب طول جسمه كالإصبع والظفر(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٢٥٥).

١٨٠٤ ـ (٣٣٢٧) ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: وَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: الْإِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لاَ يَبُولُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، عَلَى أَشَدُ كُوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لاَ يَبُولُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتْغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتْغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتُعَوَّطُونَ، وَلاَ يَتُعَوَّطُونَ، وَلاَ يَتُعَوَّطُونَ، وَلاَ يَتُعَوَّطُونَ، وَلاَ يَتُعَوَّطُونَ، وَلاَ يَتُعَوِّطُونَ، وَلاَ يَتَعَوَّطُونَ، وَلاَ يَتُعَوِّطُونَ، وَلاَ يَتُعَوِّطُونَ، وَلاَ يَتُعَوِّطُونَ، وَلاَ يَتُعَوِّطُونَ، وَلاَ يَشْعَاءِ مُ اللَّهُ وَلَا يَعْفِى السَّمَاءِ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعاً فِي السَّمَاءِ».

(ولا يتفِلون<sup>(۱)</sup>): بكسر الفاء<sup>(۲)</sup>.

(والأَلَنْجوج): بفتح الهمزة واللام وسكون النون.

وفي رواية أبي ذر: «الأَنْجوج» ـ بدون لام ـ، ويقال أيضاً: «يَلَنْجوج، وأَلَنْجُج» (٣).

\* \* \*

١٨٠٥ ـ (٣٣٢٨) ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يُحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ»، فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: (نَعَمْ، إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ»، فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) في «ع»: «ينقلون».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «القاف».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٢٥).

تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَبِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ؟ ».

(فبمَ يشبه الولد): وفي رواية: «فبما يشبه الولد» بإثباتِ ألفِ الاستفهام مع دخول الجار عليها، وهو قليل.

\* \* \*

١٨٠٦ \_ (٣٣٢٩) \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم، أَخْبَرَنا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_، قَالَ: بَلَغَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَلاَم مَقْدَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيٌّ، قَالَ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَمِنْ أَيّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَبَّرَنِي بِهِنَّ آنِفاً جِبْرِيلُ». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ. وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَزِيَادَةُ كَبِيدِ حُوتٍ. وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ، فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ، كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا، كَانَ الشَّبَهُ لَهَا». قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ، إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ، بَهَتُونِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ، وَدَخَلَ عَبْدُاللَّهِ الْبَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ؟ »، قَالُوا: أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا، وَأَخْيَرُنَا وَابْنُ أَخْيَرِناً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُاللَّهِ؟»، قَالُوا: أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُاللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنّ

مُحَمَّداً رَسُـولُ اللَّهِ. فَقَالُوا: شَـرُّناَ وَابْنُ شَرِّناَ. وَوَقَعُوا فِيهِ.

(إن اليهود قوم بُهُت): \_ بضم الباء والهاء \_: جمع بَهيت؛ كقَضيب وقُضُب، وهو الذي يبهت المقولَ له بما يفتريه عليه ويختلقُه.

(خيرُنا وابنُ خيرنا): \_ بالياء التحتية \_، وفي نسخة: ﴿أَخْبَرُنا وابنُ أَخْبَرِنا﴾: \_ بالباء الموحدة \_؛ من الخبر، وهو المعرفة(١).

\* \* \*

١٨٠٧ \_ (٣٣٣٠) \_ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ؟ يَعْنِي: «لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا».

(لم يخنز اللحمُ): \_ بفتح النون \_ مضارع(١) خَنزَ اللحمُ: إذا أَنتُنَ.

\* \* \*

١٨٠٨ ـ (٣٣٣١) ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ، وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِلَعِ أَعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَّتُهُ، لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ».

انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) في «م»: «ماضي».

(وموسى بن حِزام): \_ بحاء مهملة مكسورة وزاي \_ حدَّث عنه البخاريُّ هنا مقروناً بغيره.

(خلقت المرأة(١)): يعني: حواء.

(من ضِلَع): \_ بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وتسكن أيضاً \_، قيل: إنما خُلقت من ضلع آدم القُصَيْرى (٢)، وقيل: من ضلعه اليسرى، وجُعل مكانها لحمُّ.

(وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه): الضلع مؤنث، فكان مقتضى الظاهر أن يقال: أعلاها، لكنه أعاد الضمير مذكراً على تأويله بالعضو، وكذا في قوله: "إنْ ذهبتَ تُقيمه، كسرته، وإن تركته، لم يزل أعوج)».

وقال الزركشي: تأنيثه غيرُ حقيقي، فلذلك جاز التذكيرُ في هذه الضمائر العائدة عليه (٣).

قلت: هو غلط؛ لأن معاملة المؤنث غير الحقيقي معاملة المذكر، إنما هو بالنسبة إلى ظاهره إذا أسند إليه؛ مثل: طلع الشمس، وأما مضمره، فحكمه حكم المؤنث الحقيقي في وجوب التأنيث، تقول: الشمس طلعت، وهي طالعة، ولا تقول: طالع، وهو طالع، نعم قد يؤول في بعض المواضع بالمذكّر، فينزل منزلته(١)؛ مثل:

<sup>(</sup>١) في نص الحديث: «فإن المرأة خلقت».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «القصير».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «منزله».

فَ للا مُزْنَ لَهُ وَدَقَ تُ وَدْقَهَ اللهُ وَلا أَرْضَ أَبْقَ لَ إِبْقَالَهَ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فأوَّلَ الأرضَ بالمكان، فذَكَّر، وكذا ما نحن فيه.

\* \* \*

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهْوَ الصَّادِقُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهْوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكاً بِأَرْبَعِ مَلْمَاتٍ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ كَلِمَاتٍ، فَيُكْتَبُ عَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ وَرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ وَرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَلْ بَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ وَرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَلْ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّة، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُ النَّوَى عَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ الْ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ». عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ».

(حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم): قال أبو البقاء: لا يجوز في إن هنا إلا الفتح؛ لأن قبلَه حدثنا(٢).

قلت: بل يجوز الكسر أيضاً على معنى: حدثنا رسول الله ﷺ، فقال: «إنَّ أَحَدَكم»، وهو مضبوط بالكسر في بعض النسخ، ووجهه ما قلناه، ولكن فيه توجيه آخر كوفي، وهو أن يجعل «أن» وما بعدها محكياً بحدثنا، على

<sup>(</sup>۱) قاله عامر بن جوين الطائي؛ انظر: «لسان العرب» (۱۱/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إعراب الحديث» (ص: ٣٠٢). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٢٢٦).

ما عُرف من مذهبهم في جواز الحكاية بما فيه معنى القول لا(١) حروفُه.

(فَكَتَبَ(٢)): بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول، وعليهما نصبُ ما بعده، ورفعُه ـ من قوله: «عمله وأجله»، وما مع ذلك.

## \* \* \*

١٨١٠ ـ (٣٣٣٣) ـ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبِيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ فِي الرَّحِمِ مَلَكاً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! نَطْفَةٌ، يَا رَبِّ! مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا، قَالَ: يَا رَبِّ! أَذْكَرٌ، يَا رَبِّ! مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا، قَالَ: يَا رَبِّ! فَذَكَرٌ، أَمْ يَا رَبِّ! مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا، قَالَ: يَا رَبِّ! فَيَكْتَبُ أَمْ يَا رَبِّ! شَقِيًّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

(يا رب! نطفة): \_ بالنصب \_ على إضمار فعل؛ أي: حوت الرحم نطفة، وبالرفع على إضمار مبتدأ؛ أي: هي نطفة، وكذا علقة ومضغة.

# بِابِ: الأَرْوَاحِ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ

١٨١١ \_ (٣٣٣٦) \_ قَالَ: قَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الأَرْوَاحُ

<sup>(</sup>١) في (ع): (إلا).

<sup>(</sup>٢) نص البخاري: «فيكتب».

جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ».

(الأرواح جنود مجندة): قيل: أشار إلى معنى التشاكل في الخير والشر؛ فإن الخير من الناس يحنُّ إلى شكله، وكذا الشرير.

وقيل: إنه إخبار عن تردد الأرواح في حال الغيب قبل خلقِ الأجسام، وكانت (١) تلتقي، فلما التقت بالأجسام، تعارفت بالذُّكْر الأولِ(٢).

# باب: قُولِ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [مود: ٢٥]

حَدَّثَنَا أَبُو حَبَانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَبَانَ، عَنْ أَبِي ذُرْعَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ فِي دَعْوَةٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، وَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ بِمَنْ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنَتُمْ فِيهِ، إِلَى مَا بَلَكُمْ ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنَتُمْ فِيهِ، إِلَى مَا بَلَكُمْ ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلُوكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ ! أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ، وَنَقُولُ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، أَلاَ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، أَلاَ

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «فكانت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٢٧).

تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضب غَضباً لَمْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَنهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْداً شَكُوراً، أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا؟ أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيقُولُ: رَبِّي غَضِب الْيُومَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ رَبِّكَ؟ فَيقُولُ: رَبِّي غَضِب الْيُومَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِي نَفْسِي، ائتُوا النَّبِيَّ يَعْفِي فَيَأْتُونِي، فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، بَعْدَهُ مُثْلَهُ، نَفْسِي نَفْسِي، ائتُوا النَّبِيَ يَعْفِي فَيَأْتُونِي، فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ».

(في دَعوة): قال القاضي: بالفتح: هي الطعام المدعُوُّ إليه، وفي النسب: الدِّعوة\_بالكسر\_، هذا عند أكثر العرب() إلا عديَّ الرَّباب؛ فإنهم يعكسون، فيفتحون في النسب، ويكسرون في الطعام().

(فَرُفع إليه الذراع): ببناء «رُفع» للمفعول، ثم حكى الزركشي أنه قيل: صوابه: رُفِعَت؛ لأن الذراع مؤنثة (٣).

قلت: وهو خَبْطٌ (٤)؛ لأن هذا إسنادٌ إلى ظاهر غير الحقيقي، فيجوز لك التأنيث وعدمُه، بل أقول: لو كان التأنيث هنا حقيقياً، لم يجب اقترانُ الفعل بعلامة التأنيث؛ لوجود الفاصل؛ كقولك: قامَ في الدار هندٌ.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «أهل العرب».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۲۷).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «ضبط».

(فنَهَسَ منها): \_ بسين مهملة \_، وهو أُخذُ اللحم من العظم بمقدّم الفم.

وفي رواية أبي ذر بالشين المعجمة، فقيل: هما بمعنى، وقيل: هو بالمعجمة: الأخذ بالأضراس، وبالمهملة: بأطراف الأسنان(١)(٢).

(فيقولون: يا نوح! أنت أولُ الرسل): قال الداودي: هذا هو الصحيح.

وروي: أن آدم نبي مرسل، وروي في ذلك حديث مرفوع (٣)، وقيل: هو نبي وليس برسول، وقيل: رسول وليس بنبي (١)، ورد بأن من لازم الرسالةِ النبوة، فلا يكون الرسول إلا نبياً (٥).

(فيقول: ربِّ!): قال الزركشي: كذا وقع، وصوابه:  $(n_2)^{(7)}$ .

قلت: وكذا هو فيما رأيتُه من النسخ.

(فأسجدُ تحت العرش): جاء في «مسند أحمد»: «قَدْرَ جُمْعَةٍ» (٧٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ع»: «الإنسان».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۲۸).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٣٦١)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «نبي».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التوضيح» (١٩/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٢٨).

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٤) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

١٨١٣ ـ (٣٣٤١) ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ـ رَضييَ اللهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ـ رَضييَ اللهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ـ رَضييَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِمُ قَرَأَ: ﴿ فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥] مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ.

(قرأ: ﴿ فَهَلَ مِن مُّدَّكِمٍ ﴾ مثلَ قراءة العامة): أصلُه مُذْتَكِر \_ بذال معجمة \_ مُفْتَعِل من الذِّكْر، فأجتمع حرفان متقاربان في المخرج، والأول(١) ساكن، وألفينا الثاني مهموساً، فأبدلناه بمجهور يقاربه في المخرج، وهي الدال المهملة، ثم قلبت الذال دالاً، وأُدغمت في الدال المهملة(٢).

باب: ذِكْرِ إِدْرِيسَ عليه السلام

وقولِ اللَّهِ عزَّ وجَلَّ: ﴿وَرَفَعْنَنُهُ مَكَانًاعَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧]

١٨١٤ ـ (٣٣٤٢) ـ قَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ اللهُ هُرِيِّ. (ح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ اللهُ هَابِ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كَانَ أَبُو ذَرِّ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَلِيمَاناً، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيكِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى وَأَلَدُ مَنْ السَّمَاءِ الدُّنيَّا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قَالَ: مَعْكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: مَعْنَ أَحَدٌ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ،

<sup>(</sup>١) في «ع»: «وأول».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۲۸).

قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَافْتَحْ. فَلَمَّا عَلَوْناَ السَّمَاءَ، إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ، ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ، بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالإبْنِ الصَّالِح. قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ، ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ، بَكَى، ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِنْهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ، فَفَتَحَ». قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ: إِدْرِيسَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ، وَلَمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنيَّا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ. وَقَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالْأَخِ الصَّالِح، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالأَخ الصَّالِح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالأَخ الصَّالِح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عِيسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالإبْنِ الصَّالِح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْم: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولاَنِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى أَسْمَعُ صَرِيفَ الأَقْلاَم». قَالَ ابْنُ حَزْم وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: مَا الَّذِي فُرِضَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلاَةً.

قَالَ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّكَ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَلَاكَرَ مِثْلَهُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ؛ فَإِنَّ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: هِي خَمْسٌ، وَهْيَ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِي خَمْسٌ، وَهْيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَتَطْيِهَا خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ، حَتَّى أَتَى السِّدْرَةَ الْمُنْتَهَى، فَغَشِيهَا أَلُوانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أَدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِلُ اللَّوْلُو، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ».

(وأبا حَبَّة الأنصاري): بحاء مهملة مفتوحة وباء موحدة مشددة.

باب: قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ [هود: ٥٠] وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ ﴾ إلى قوله: ﴿ كَذَالِكَ جَزِّي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢١ ـ ٢٥]

١٨١٥ (١٨١٥) قَالَ: وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللهُ عَنْهُ مَ فَكُمْ مَعْ أَبِي سَعِيدٍ مَضَى اللهُ عَنْهُ مَ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ مَضَى اللهُ عَنْهُ مَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ بِذُهَيْبَةٍ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَرْبَعَةِ: الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ عَنْهُ مَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِذُهَيْبَةٍ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَرْبَعَةِ: الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَعُييْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي اللهُ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ، فَعَضِبَتْ قُرَيْشُ نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَئَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ، فَعَضِبَتْ قُرَيْشُ وَالأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ ويَدَعُنَا؟! قَالَ: "إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ"، وَالأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ ويَدَعُنَا؟! قَالَ: "إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ"، فَأَشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ، نَاتِئُ الْجُبِينِ، كَثُ اللَّحْيةِ،

مَحْلُوقٌ، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ: «مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ أَيَّا مَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُونِي؟». فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ - أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ -، فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: «إِنَّ مِنْ ضِعْضِي هَذَا - أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا - قَوْمٌ يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الرِّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسْلاَمِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكُتُهُمْ، لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».

(بعث عليٌّ): أي: من اليمن، كما رواه النسائي(١).

(بذُهَيْية): أَنَّهَا على معنى: القطعة من الذهب.

(صناديد أهل نجد): أي: رؤساءهم، الواحدُ صِنْديد.

(غائر العينين): أي: داخِلُهما، يقال: غارت عيناه: إذا دخلتا، وهو ضد الجاحظ.

(مشرف الوجنتين): أي: ليس بسهلِ الخَدِّ، وقد أشرفت وجنتاه؛ أي: عَلَتا.

(ناتئ الجبين): أي: مرتفع على ما حوله.

(كَتُ اللحية): \_ بالثاء المثلثة \_؛ أي: كثيرُ شعر اللحية غيرَ مُسْبَلَّةٍ.

(محلوق): أي: محلوقُ الرأس<sup>(۲)</sup>، يشير إلى مخالفته ما كانوا عليه من تربية شعر الرأس وفَرْقه.

(إن من ضِيئضيئ هذا): أي: من نَسْلِه وعَقِبه.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۲۵۷۸).

<sup>(</sup>٢) «الرأس» ليست في «ع».

(لا يجاوز حناجرَهم): أي: لا يرفع في الأعمال الصالحة. (يمرقون): المُروق: النُّفوذ حتى يخرجَ من الطرف الآخر.

(من الدين): أي: الطاعة، يريد: أنهم يخرجون من طاعة الأئمة كخروج السهم من الرمية، وهذا نعتُ الخوارج الذين لا يدينون(١) للأئمة، ويخرجون على الناس(٢).

## 

## باب: قِصَّةِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ

١٨١٦ ـ (٣٣٤٦) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ بْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ بْنَةِ جَحْشٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ ـ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ النَّبِي عَلَيْ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ النَّبِي عَلَيْ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ النَّبِي عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللهِ الْهَلِكُ الْفَيْقِ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مِثْلُ هَذِهِ»، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَتْ زَيْنَبُ بْنَةُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ».

(وحلق بإصبعيه (<sup>۳)</sup> الإبهامِ والتي تليها): وفي رواية أبي هريرة: «وعقدَ بيدِه تِسْعين» (٤).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «يدنون».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) كذا في رواية أبي ذر الهروي وابن عساكر، وفي اليونينية: «بإصبعه»، وهي المعتمدة في النص.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٣٤٧).

قال السفاقسي: وليس عقدُ التسعين (١) في الحساب مثلَ التحليق، وردَّ بأن عقدَ التسعين في اصطلاح الحساب: أن يجعل رأس الإصبع السبابة في أصل الإبهام، ويضمها حتى لا يبقى بينهما إلا خلل يسير (١).

\* \* \*

الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِئةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ شُكَارَى، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ مَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ شُكَارَى، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ مَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ شُكَارَى، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ مَمْلٍ حَمْلَهَا، وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَ"، ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رَبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَكَبَرْنَا، فَقَالَ: (أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَكَبَرْنَا، فَقَالَ: (أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَكَبَرْنَا، فَقَالَ: (مَا الْجَنَّةِ عَلْ الْسَوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسُودَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسُودَ». أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسُودَ».

(فيقول: أخرج بعث النار): المخاطب بهذا الكلام آدم عليه السلام من وإنما خُصَّ بذلك؛ لأن الله تعالى قد جمع له جميع (٣) نسَم بنيه المولودين

<sup>(</sup>١) في «ع»: «السبعين».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۳۰).

<sup>(</sup>٣) (جميع) ليست في (ع).

منه إلى يوم القيامة، ودليلُ ذلك: أن نبينا \_ صلوات الله عليه وسلامه عليه \_ رأى آدم ليلة الإسراء في السماء الدنيا، وعن يمينه أَسْوِدَة، وعن يساره أسودة.

(فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة): روى الترمذي عن بريدة مرفوعاً، وحَسَّنه: «أَهْلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِئَةٌ ضِعْفٍ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَرْبَعُونَ مِنْهَا مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ» (۱)، ولا تعارض بين الحديثين، وإذا (۲) تأملت، فإن هذا ليس فيه الجزم بأنهم نصف أهل الجنة فقط، وإنما هو رجاءٌ رجاه لأمته، ثم أعلمه الله تعالى بعد ذلك أن أمته ثُلثاً أهلِ الجنة (۳).

(ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض): هذا في المحشر، وأما في الجنة، فهم نصف الناس هناك، أو ثلثاهم على ما سبق.

بِلْبِ: قوله الله عز وجل: ﴿ وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥]

١٨١٨ ـ (٣٣٤٩) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ابْنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً ـ ثُمَّ قَرَأَ ـ: ﴿ عَنْهُمَا ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً ـ ثُمَّ قَرَأَ ـ: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ كَنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وأوّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ أَنَاساً مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ أَنَاساً مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى الشَّمَالِ، فَأَقُولُ: إَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «إذا».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣٠).

أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمَّتُ فِيهِمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٧]».

(غُرْلاً): \_ بضم الغين المعجمة وإسكان الراء\_؛ أي: غيرَ مختونين، جمعُ أَغْرَلَ()، والغُرْلَةُ: هو ما يقطعُه الخاتِن، وهي القُلْفَةُ().

(مرتدِّين على أعقابهم): قيل: في قوله: على أعقابهم، ولم يقتصر على مرتدين؛ إشارة إلى أنهم مرتكبو الكبائر، وقيل: ارتدادُ من ارتدَّ من العرب بعد موته ﷺ (٥).

### \* \* \*

١٨١٩ ـ (٣٣٥٠) ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ الْقَيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ لَا تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ

<sup>(</sup>١) «جمع أغرل» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۳۰).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «للتثنية».

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ! مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِحٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ».

(فإذا هو بذبين (۱)): \_ بذال معجمة مكسورة فباء موحدة ساكنة فخاء معجمة \_: هو ذكر الضِّباع.

(مُلْتَطِخ): أي: بعَذِرَةٍ ونجاسةٍ. ولما حملت الرأفةُ إبراهيمَ ـ عليه السلام ـ على الشفاعة لأبيه، أُبرز له في هذه الهيئة المستبشعة (٢) ليتبرأ منه.

وتوقف الإسماعيلي في «المستخرج على الصحيح»، فقال: هذا خبر في صحته نظر من جهة أن إبراهيم - عليه السلام - عالم أن الله تعالى لا يخلف الميعاد، ووعده بأنه لا يخزيه يوم البعث، ولو تلا الإسماعيلي قولَه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ آسَيَغُفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيّاهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَهُ وَمَا كَانَ آسَيْغُفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيّاهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَهُ وَمَا كَانَ آلِهُ النظر الذي أبداه (٣)(٤).

\* \* \*

١٨٢٠ \_ (٣٣٥٣) \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،

<sup>(</sup>١) نص البخاري: «بِذِيخ».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «المستشبعة».

<sup>(</sup>٣) «الذي أبداه» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣١).

حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتَّقَاهُمْ»، فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ مَعَادِنِ نَبِي اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ»، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا». الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا».

(إذا فَقُهوا): قال أبو البقاء: الجيدُ هنا ضمُّ القاف؛ من فَقُه يَفْقُهُ: إذا صارَ فقيهاً؛ كَظَرُف، وأما فقيه \_ بالكسر \_ يفقه \_ بالفتح \_، فهو بمعنى: فهمَ الشيء، فهو متعدِّ، والمضمومُ القافِ لازمُّ(١)(٢).

## \* \* \*

١٨٢١ ـ (٣٣٥٥) ـ حَدَّثَنِي بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ، وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، أَوْ ك ف ر، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: اللَّ جَالَ بِيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، أَوْ ك ف ر، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: اللَّجَالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، أَوْ ك ف ر، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: اللَّهُ إَبْرَاهِيمُ، فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى، فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي».

(مخطوم بخُلْبة): أي: جُعل خطامُه من خُلْبَةٍ، وهي (٣) بضم الخاء: الخُصْلَةُ من اللّيف.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) (الأزم) ليست في ((ع)).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إعراب الحديث» (ص: ٣٣٩). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣١).

<sup>(</sup>٣) في «٤»: «وهو».

١٨٢٢ ـ (٣٣٥٦) ـ حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْهُ -، الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ -، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ وَهْوَ ابْنُ ثَمَانِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ وَهْوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ». حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: «بِالْقَدُومِ» ـ مُخَفَّفَةً ـ. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. تَابَعَهُ عَجْلاَنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.

(بالقَدوم): \_ بفتح القاف وتخفيف الدال \_: قريةٌ بالشام، وقيل: هي آلةُ النجَّار، وحكى الباجيُّ التشديد، قال: وهو موضع (١)(٢).

(وتابعه عجلان عن أبي هريرة): قال الزركشي: من قال: تابعه ابن عجلان، فقد وهم؛ فإن محمداً لم يلق أبا هريرة، وإنما أبوه هو الذي أدركه، فروى عنه.

قال المنذري فيما استدركه علي بن طاهر المقدسي في كتابه عند ذكر عجلان: فإنه ذكره في «أفراد مسلم»، قال: قد استشهد البخاري بعجلان في بدء الخلق في ذكر إبراهيم الخليل على المعلم المخليل المعلم المحلم المعلم المحلم المحلم المعلم المحلم المعلم المحلم المعلم المحلم المعلم الم

\* \* \*

١٨٢٣ \_ (٣٣٥٨) \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «وهو تشديد موضع».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التوضيح» (١٩/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣١).

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: قَوْلُهُ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩]، وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلِّ فَعَكُهُ, كَبِيرُهُمْ هَلْذًا ﴾ [الأنبياء: ٦٣]، وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْم وَسَارَةُ، إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَاهُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَن النَّاس، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أُخْتِي، فَأَتَى سَارَةَ، قَالَ: يَا سَارَةُ! لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلاَ تُكَذِّبِينِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ، فَأُخِذَ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي، وَلاَ أَضُرُّكِ. فَدَعَتِ اللَّهَ، فَأُطْلِقَ، ثُمَّ تَنَاوَلَهَا النَّانِيَةَ، فَأُخِذَ مِثْلَهَا، أَوْ أَشَدَّ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي، وَلاَ أَضُرُّكِ. فَدَعَتْ، فَأُطْلِقَ. فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ، إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ، فَأَتَتْهُ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهْيَم؟ قَالَتْ: رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ \_ أَوِ الْفَاجِرِ \_ فِي نَحْرِهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

(إلا ثلاث كذَّبات): \_ بفتح الذال \_؛ لأن واحده كَذْبَة \_ بسكون الذال \_، وهو اسمٌ لا صفة، فهو كجَفْنَة، وقَصْعَة، والمرادُ ظاهر بالكذبات: المعاريض.

قال ابن الأنباري: تأويلُ(١) كذب: قال قولاً يشبه الكذبَ في ظاهر الأمر، وهو صدقٌ عند البحث والتفتيش(٢).

<sup>(</sup>۱) «تأويل» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۳۲).

(إذ أتى على جبار من الجبابرة): حكى السهيلي في اسمه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ملك الأُردُنِّ، وهو صادوق.

وقيل: إن الملك سنانُ بنُ علوان، وكان \_ في أحد الأقوال \_ أخا الضحاك الذي ملك الأقاليم.

وقیل: هو عمرُو بن امرئ القیس بن سبأ بن یشجب<sup>(۱)</sup> بن یَعْرُب، وکان علی مصر إذ ذاك<sup>(۲)</sup>.

(فأومأ بيده: مهيم): كذا لأكثرهم، وعند ابن السكن، وابن القابسي: «مهين» \_ بالنون بدلاً من الميم \_، قيل: وأولُ من تكلَّمَ بها إبراهيم (٣).

(يا بني ماء السماء): يعني: العرب؛ لأنهم يعيشون بماء المطر، ويتتبعون مساقط الغيث.

قال الخطابي: وقيل: إنما أراد زمزمَ أنبعَها الله تعالى لهاجرَ، فعاشوا بها، فصاروا كلُّهم أولادَها(٤).

وذكر ابن حبان في «صحيحه»: أن كل مَنْ كان من ولد هاجر يقال له: وَلَدُ ماءِ السماء؛ لأن إسماعيلَ مِنْ هاجر، وقد رُبِّي من ماء زمزمَ، وهي ماءُ السماء الذي أكرم به إسماعيل حين ولدته أمه هاجر، فأولادها أولادُ ماء السماء(٥).

<sup>(</sup>۱) «ابن یشجب» لیست فی «ع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «الروض الأنف» (۱/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٥٣٨).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حبان في «صحيحه» (١٣/ ٤٥).

وقيل: ماءُ السماء هو عامرٌ أبو عمرو بن مزيقياء، وهو من الأزد، والأزدُ من اليمن، والأنصارُ من اليمن، سمي بذلك؛ لأنه إذا قحط الناس، أقام لهم ماله مُقامَ المطر(١٠).

### \* \* \*

١٨٢٤ ـ (٣٣٦٢) ـ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبُوبَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللَّهُ أُمَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْلاَ أَنَّهَا عَجِلَتْ، لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً»

(عيناً معيناً): المَعِينُ: الظاهر على وجه الأرض، وهل وزنه مَفْعَلُ من عانه: إذا رآه بعينه، وأصله مَعْيُونٌ، فبقي كمَبيع، أو فَعِيلٌ من أَمْعَنْتُ في الشيء: إذا بالغتُ فيه؟ وجهان (٢).

## \* \* \*

١٨٢٥ ـ (٣٣٦٣) ـ قَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَمَّا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، فَحَدَّثَنِي، قَالَ: إِنِّي وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ جُلُوسٌ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: مَا هَكَذَا حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: مَا هَكَذَا حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ ـ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ ـ وَهْيَ تُرْضِعُهُ، مَعَهَا شَنَّةٌ ـ لَمْ يَرْفَعْهُ ـ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ.

انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۳۲).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(معها(۱) شَنَّةٌ): \_ بشين معجمة مفتوحة \_: قِرْبَةٌ(۱) خَلَقَةٌ، وهو(۱) أشد تبريداً للماء من الجديد(۱).

\* \* \*

١٨٢٦ \_ (٣٣٦٤) \_ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أُوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقاً لَتُعَفِّي أَثْرَهَا عَلَى سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ، وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهْيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَاباً فِيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقاً، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ! أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراً، وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: آللَّهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نعَمْ، قَالَتْ إِذاً لاَ يُضَيِّعُنَا. ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَوْنَهُ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُ لاَءِ الْكَلِمَاتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ زَيُّنَاۤ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ

<sup>(</sup>١) في «ع»: «معنا».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «قوية».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «وهي».

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

غَيْرِ ذِي زَرْعِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]. وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ، عَطِشَتْ، وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى \_ أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ \_، فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَل فِي الأَرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ، رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ، حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا، وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَداً؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ \_ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا». - فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ، سَمِعَتْ صَوْتاً، فَقَالَتْ: صَهِ. تُريدُ نَفْسَهَا، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيْضاً، فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاتٌ، فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ - أَوْ قَالَ: بِجَنَاحِهِ -حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ، وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا، وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ \_ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ، أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً». \_ قَالَ: فَشَرِبَتْ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ؛ فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتَ اللَّهِ، يَبْنِي هَذَا الْغُلاَمُ، وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَهْلَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ، حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ \_ أَوْ: أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ \_ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءٍ، فَنَزَلُوا عِي

أَسْفَلِ مَكَّةَ، فَرَأَوْا طَائِراً عَائِفاً. فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُناَ بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ، فَأَرْسَلُوا جَرِيّاً أَوْ جَرِيّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ، فَأَقْبَلُوا، قَالَ: وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، وَهْيَ تُحِبُّ الإِنْسَ»، فَنَزَلُوا، وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الْغُلاَمُ، وَتَعَلَّمَ الْعَرَبيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ، زَوَّجُوهُ امْرِأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا. ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرِّ، نَحْنُ فِي ضِيقِ وَشِدَّةٍ. فَشَكَتْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ، فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ، كَأَنَّهُ آنسَ شَيْئاً، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَهَا عَنْهُ. فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا. قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهمْ، وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْر وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ. فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟

قَالَتِ: اللَّحْمُ، قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: الْمَاءُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبُّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ، دَعَا لَهُمْ فِيهِ». قَالَ: فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلاَّ لَمْ يُوَافِقَاهُ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ، فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ. ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبُلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيباً مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ، قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ، ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ! إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرِ، قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ قَالَ: وَأُعِينُكَ. قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَيْنِيَ هَاهُنَا بَيْتًا، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ، جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ، فَوَضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهْوَ يَيْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولاَنِ: ﴿رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِتَّأَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]. قَالَ: فَجَعَلاَ يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ، وَهُمَا يَقُولاَنِ: ﴿رَبَّنَا نَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

(المِنْطَق): \_ بميم مكسورة وطاء مفتوحة \_: النَّطاقُ تشدُّه المرأةُ على الوسط عند الشُّغل؛ لئلا تَعْثُرَ في ذَيْلِها.

- (لتعفِّيَ أَثْرَها): لتُخفيه وتمحُوه؛ لأجل غَيْرَةِ سارةً.
  - (عندَ دَوْحَةٍ): هي شجرة عظيمة.
  - (ثم قَفَّى): وَلاَّها قَفاهُ، وهي بتشديد الفاء.
- (واستقبلَ بوجهه البيتَ): أي: موضعَ البيت؛ لأنه لم يكن حينئذِ قد بُني.
  - (عطِشت): بكسر الطاء.
  - (يتلوَّى): يتقلَّبُ (١) ظَهْراً لبطن.
- (أو قال: يتلبط): أي: يُصرع، وقيل: معناهما واحد، وقيل: اللَّبط والخَبْطُ بمعنى.
  - وقال ابن دريد: اللَّبط باليد، والخَبْطُ بالرِّجْل (٢).
    - (قالت: صَهِ): قال الزركشي: بالتنوين.

قلت: والذي رأيتُه في بعض النسخ: بسكون الهاء من غير تنوين، فينبغى تحريرُ الرواية فيه.

أمرتْ نفسها بالسكوت؛ لتسمع ما فيه فَرج (٣).

(غُواث): \_ بفتح الغين المعجمة \_ قيده ابنُ الخشاب وغيرُه من أئمة اللغة، قيل: وليس في الأصوات ما يقال بفتح الفاء غيره.

قال السفاقسى: ويجوز ضم الغين (٤٠).

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «تقلب».

<sup>(</sup>٢) انظر: «جمهرة اللغة» (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(فإذا هي بالملكِ): هو جبريل عليه السلام.

(فبحث(١) بعَقِبِه): أي: حفرَ بمؤخَّر رجْلِه.

قال السهيلي: وفي تفجيره إياها بالعَقِبِ دون أن يفجرها باليد أو غيرها إشارةٌ إلى أنها لعقبه وراثة، وهو محمدٌ وأمته؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ ﴾ [الزخرف: ٢٨]؛ أي: في أمة محمد ﷺ (٢٠).

(فجعلت تُحَوِّضُه): \_ بالحاء المهملة والضاد المعجمة \_؛ أي: تُصَيِّرُه كالحوض؛ لئلا يذهب الماء، وفي رواية: «تُحَوِّطُه»(٣).

(وهو يفور): أي: ينبعُ؛ كقوله: ﴿وَفَارَ ٱللَّنُّورُ ﴾[هود: ٤٠].

(من طريق كَدَاء): \_ بالفتح والمد\_: أعلى (١) مكة، كذا نقله القاضي عن رواية الجمهور (٥).

(فرأوا طائراً عائِفاً): العائف\_بالفاء\_: هو الذي يتردَّدُ حول الماء ويحوم.

(فأرسلوا جَرِيًّا): \_ بالياء المشددة \_: الرسولُ المسرعُ؛ لأنه يجري؛ أو لأنك تُجريه في حوائجك.

(وهى تحبُّ الإنس): بضم الهمزة وكسرها.

(وأنفسَهم): \_ بفتح الفاء \_؛ أي: صار نفيساً الله فيهم رفيعاً يُتنافس

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «يحت»، والتصويب من نص البخاري.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الروض الأنف» (۱/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «على».

<sup>(</sup>٥) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «نفسها»، وفي «م»: «نفيسها».

في(١) الوصول إليه.

(ويقول غَيِّرْ عَتَبَةَ بابك): كني بالعتبة عن المرأة، وأشار عليه(٢) بفراقها.

قال ابن سعد في «الطبقات»: عن الكلبي، قال: كانت لإسماعيل امرأةٌ من العماليق<sup>(۳)</sup> ابنةُ صُدَيِّ قَبْلَ الجُرْهُمية، وهي التي جاءها إبراهيم، فجَفَتْه في القول، ففارقها إسماعيل، ولم تلد له شيئاً، وقال ابن سعد بعد ذكر أولاد إسماعيل -: وأُمهم في رواية محمد بن إسحاق: رِعْلَةُ بنتُ مُضاضِ ابنِ عمرٍو الجرهمي.

وفي رواية الكلبي: رِعْلَةُ بنتُ (٤) يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ لوذانَ (٥) بنِ جُرُهُم (٦).

وذكر السهيلي في «الروض الأنف» في أولاد إسماعيل: أن ابن هشام قال: وأمهم بنتُ مُضاض، قال: ولم يذكر اسمها، واسمها السيِّدة، ذكره الدارقطني، وقد كان له امرأة سواها من جُرهم، وهي التي أمره أبوه بتطليقها، قيل: اسمُها جَداء بنتُ سعد، ثم تزوج أخرى، وهي التي قال لها إبراهيم في الزورة الثانية: «قولي لزوجك فليثبتْ عتبة بيته»، وقال: اسمُ هذه الأخيرة سامَةُ بنتُ مُهَلْهِل، ذكر ذلك الواقدي، وذكرهما المسعودي

<sup>(</sup>۱) «في» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «إليه».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «مرأة من العمالقة».

<sup>(</sup>٤) "بنت" ليست في (ع).

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «دلوان».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الطبقات الكبرى» (١/ ٥١).

أيضاً، وقد قيل: الثانية عاتكة(١).

(قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌ شيئاً(٢)): أي: لا يخلط عليهما أحد شيئاً.

(يَبْري): بفتح أوله.

\* \* \*

ابْنُ عَمْرِو، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ، قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ، قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ، خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيَدِرُّ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيِّهَا، حَتَّى فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيَدِرُ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيِّهَا، حَتَّى لَمَّا بَلْغُوا كَدَاء، نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَبْعَنْهُ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّى لَمَّا بَلْغُوا كَدَاء، نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَبْعَنْهُ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّى لَمَّا بَلْغُوا كَدَاء، نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّى لَمَّا بَلْغُوا كَدَاء، نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتُرْكُنَا؟ قَالَ: فَرَجَعَتْ، فَجَعَلَتْ تَتُرْكُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللَّهِ، قَالَتْ: رَضِيتُ بِاللَّهِ. قَالَ: فَرَجَعَتْ، فَجَعَلَتْ تَشُرُبُ مِنَ الشَّنَةِ وَيَدِرُّ لَبُهُمَا عَلَى صَبِيِّهَا، حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ، قَالَتْ: لَوْ فَهَبْتُ الْوَادِيَ، سَعَتْ، فَجَعَلَتْ فَظَرَتْ: الْمَرْوَة، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشُواطاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَطُرْتُ مَا فَعَلَ وَلَاكَ أَسُواطاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَطُرْتُ مَا فَعَلَ وَلَعْرَتُ الْمَرُوة، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشُواطاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَطُرَتُ مَا فَعَلَ وَلَاكُ أَنْ مَا فَعَلَ وَلَا فَرَاهُ مَا لَعْمَلُ فَي فَعَلَتْ فَلَوْرَتُ مَا فَعَلَ وَلَا أَلْمَا لَكُونَ الْمَوْوَة، فَلْعُولَتُ ذَلِكَ أَشُوالُ مَنْ فَكَالِهُ فَلَا اللَهُ فَيْ فَالْ اللَّهُ فَلَتْ فَالْتُ الْمُؤْوِقُ مَا لَلْهُ فَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَلْ فَعَلَى اللَّهُ مَا لَا فَعَلَ مُ الْمُولُ مُنْ الْمُؤْوِقُ مَا لَكُ الْمُولُولُ الْمُواطِلُ اللَّهُ مَا الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْ

<sup>(</sup>١) انظر: «الروض الأنف» (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) «شيئاً» ليست في نص البخاري.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «أشد».

ـ تَعْنِي: الصَّبِيَّ ـ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ؛ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا، فَقَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ؛ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنظَرَتْ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً، حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ، فَقَالَتْ: أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَإِذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا، وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الأَرْضِ، قَالَ: فَانْبَثَقَ الْمَاءُ، فَدَهَشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِرُ . قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: «لَوْ تَرَكَتْهُ، كَانَ الْمَاءُ ظَاهِراً». قَالَ: فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ، وَيَدِرُّ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيِّهَا. قَالَ: فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الْوَادِي، فَإِذَا هُمْ بِطَيْرِ، كَأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا ذَاكَ، وَقَالُوا: مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلاَّ عَلَى مَاءٍ، فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ، فَنَظَرَ، فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ، فَأَتَوْا إِلَيْهَا، فَقَالُوا: يَا أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نكُونَ مَعَكِ، أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ؟ فَبَلَغَ ابْنُهَا، فَنَكَحَ فِيهِمُ امْرَأَةً. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي. قَالَ: فَجَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ. قَالَ: قُولِي لَهُ إِذَا جَاءَ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ. فَلَمَّا جَاءَ، أَخْبَرَتْهُ، قَالَ: أَنْتِ ذَاكِ، فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي. قَالَ: فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟ فَقَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا الْمَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: «بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ». قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي. فَجَاءَ فَوَافَقَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ، يُصْلِحُ نَبُلاً لَهُ، فَقَالَ:

يَا إِسْمَاعِيلُ! إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَنِي أَنْ أَيْنِي لَهُ بَيْتاً. قَالَ: أَطِعْ رَبَّكَ. قَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ. قَالَ: إِذَا أَفْعَلَ. أَوْ كَمَا قَالَ. قَالَ: فَقَامَا، فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَيَقُولاَنِ: ﴿ رَبِّنَا نَقَبَلُ مِنَا أَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]. قَالَ: حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ، وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلَى نَقْلِ الْحِجَارَةِ، فَقَامَ عَلَى حَجَرِ الْمَقَامِ، فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَيَقُولاَنِ: عَلَى نَقْلِ الْحِجَارَةِ، فَقَامَ عَلَى حَجَرِ الْمَقَامِ، فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَيَقُولاَنِ:

(يُنشَغُ للموت): \_ بشين معجمة مفتوحة وغين معجمة \_: يَشْهَقُ ويَضيق نَفَسُه.

(فلم تُقِرَّها(١)): بضم أوله وكسر ثانيه.

\* \* \*

١٨٢٨ ـ (٣٣٦٦) ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا ذَرِّ وَضَعَ بِالأَرْضِ وَضَعِي اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَيُّ مَسْجِدٍ وُضَعَ بِالأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ». قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الطَّلَاةُ بَعْدُ، فَصَلِّهُ؛ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ».

(أَيُّ مسجدٍ وُضع بالأرض أَوَّلُ): قال أبو البقاء: الوجهُ أن يُضَمَّ (أَوَّلُ) ضمة بناء، كما يقال(٢): ابدأ بهذا أولُ، وإنما بني؛ لقطعِه عن

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «يقرها».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «قال».

الإضافة كما بُنيت قَبْلُ وبَعْدُ، والتقدير: أولَ كلِّ شيء(١١).

### \* \* \*

١٨٢٩ ـ (٣٣٧١) ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ».

(أعوذ بكلمات الله التامَّة): أي: المباركة، وقيل: القرآن.

(من كل شيطان وهامَّة): قال الخطابي: واحدة الهوام (٢) ذواتِ السموم (٣).

(ومن كل عين لامَّة): أي: ذاتِ اللَّمَم؛ وهو كلُّ داء يُلِمُّ بالإنسان من خَبَلِ أو جُنونٍ أو نحوِهما(٤).

باب: قوله: ﴿ وَنَبِّتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرُهِيمَ ﴾[الحجر: ٥١]

١٨٣٠ ـ (٣٣٧٢) ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «الهموم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٥٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣٦).

أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ اللَّهُ مُنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ أَلَى اللَّهُ لُوطاً، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي قَالَ بَلَى وَلَاكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي ﴿ [البقرة: ٢٦٠]، ويَرْحَمُ اللَّهُ لُوطاً، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي قَالَ بَلَى وَلَاكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، ويَرْحَمُ اللَّهُ لُوطاً، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، ولَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، لأَجَبْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَنْ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(نحن أَحَقُّ من إبراهيمَ إذ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠]): أي: نحن أشدُّ اشتياقاً لرؤية ذلكَ من إبراهيم.

وعند ابن السكن: «نحن أَحَقُّ بالشَّكِّ»؛ أي: نحن أحوجُ إلى العِيان منه.

قال الزركشي: وذكر صاحب «الأمثال السائرة»: أن أَفْعَل يأتي في اللغة لنفي المعنى عن الشيئين (١)؛ نحو : الشيطانُ خيرٌ من زيد؛ أي: لا خيرَ فيهما، وكقوله تعالى: ﴿ أَهُمَ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ﴾ [الدخان: ٣٧].

قال: وهو من أحسن ما يتخرج عليه هذا الحديث (٢).

قلت: ولكنه غير معروف عند المحققين.

(لقد كان يأوي إلى ركن شديد): ظاهرُه أنه كان يأوي عند الشدائد إلى الله تعالى، [وقال مجاهد: يعني: العشيرة، ولعله يريد: لو أراد، لأوى

<sup>(</sup>١) في «ع»: «السببين».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۳٦).

إليها، ولكنه أوى إلى الله تعالى](١).

بانب: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ﴾ المنه قوله ﴿ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٣]

١٨٣١ ـ (٣٣٧٤) ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ، عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: «أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ»، عَنْهُ ـ، قَالَ: «أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ»، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيًّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. اللَّهِ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٢) في «ع» و «ج»: «لبث».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «تفعلوني».

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٢٦٤): غريب جداً. وقد رواه البخاري (٣٢١٥)، ومسلم (٢٣٧٧)، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى». وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣٦).

قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟»، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلاَم إِذَا فَقِهُوا».

(فأكرمُ الناس يوسفُ): يريد: أكرمَهم أصلاً، فإنهم سلسلةُ أنبياء(١).

(فعن معادن العرب تسألوني؟): فيه: أن أصحابه أطيبُ أصلاً في الجاهلية.

وفيه: فضل الفقه، وأنه يرفع صاحبه على مَنْ نسبهُ أعلى منه.

باب: قول الله عز وجل: ﴿ وَإِلَّىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَاحًا ﴾ [هود: ٦١]

١٨٣٢ ـ (٣٣٧٧) ـ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ. وَذَكَرَ النَّبِيَّ عَقْرَ النَّاقَةَ، قَالَ: «انتُدَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُو عِزٍّ وَمَنعَةٍ فِي قَوْمِهِ؛ كَأْبِي اللَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، قَالَ: «انتُدَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُو عِزٍّ وَمَنعَةٍ فِي قَوْمِهِ؛ كَأْبِي زَمْعَةَ».

(ومَنعَة): بفتح الميم والنون، وبإسكان النون أيضاً.

(كأبي زَمْعَة): بفتح الزاي وإسكان الميم وفتحها.

وعاقر الناقة هو قُدَارُ بنُ سالِف.

\* \* \*

١٨٣٣ \_ (٣٣٧٨) \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ أَبُو الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في (ع) و (ج): (الأنبياء).

يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَبَّانَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا، وَاسْتَقَيْنَا. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ، وَيُهَرِيقُوا ذَلِكَ قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا، وَاسْتَقَيْنَا. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ، وَيُهرِيقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ. وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، وَأَبِي الشَّمُوسِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِإِلْقَاءِ الطَّعَام. وَقَالَ أَبُو ذَرِّ عَنِ النَّبِي ﷺ: «مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ».

(عن سَبْرَة): بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة.

(وأبي الشَّموس): بفتح الشين المعجمة وآخره سين مهملة.

\* \* \*

١٨٣٤ ـ (٣٣٨٠) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُم -: الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم -: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ، قَالَ: «لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلاَّ أَنَّ النَّبِيِ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ، قَالَ: «لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلاَّ أَنْ النَّبِيِ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ، قَالَ: «لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلاَّ أَنْ النَّبِي اللهُ عَنْهُم أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ». ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ، وَهُو عَلَى الرَّحْلِ.

(إلا أن تكونوا(١) باكين؛ أن يصيبكم(٢)): أي: مخافةَ أن يُصيبكم، أو لئلاً يُصيبكم، على الرأيين المعروفين في مثله.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «يكونوا».

<sup>(</sup>۲) «أن يصيبكم» ليست في «ع».

## باب: قول الله عز وجل: ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَالِمَتُ لِلسَّ آبِلِينَ ﴾ [يوسف: ٧]

حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلَّتُ أُمَّ رُومَانَ، وَهْيَ أُمُّ عَلَيْنَا حُصَيْنٌ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلَّتُ أُمَّ رُومَانَ، وَهْيَ أُمُّ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ، إِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهْيَ تَقُولُ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلاَنٍ وَفَعَلَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهْيَ تَقُولُ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلاَنٍ وَفَعَلَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ نَمَا ذِكْرَ الْحَدِيثِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَيُّ حَدِيثٍ؟ فَأَخْبَرَتْهَا. لِمَ؟ قَالَتْ: فَسَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّه ﷺ؟ قَالَتْ: نعَمْ. فَخَرَّتْ مَغْشِيّاً عَلَيْهَا، قَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ، فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: «مَا لِهَذِهِ؟»، قَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ، فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ! لَئِنْ عَلْمُ مَنْ أَجْلِ حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ، فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ! لَئِنْ عَلَى مَا تَصِفُونَ. فَانْصَرَفَ النَّبِيُ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَثَلُكُمْ كَمَثُلِ مَعْوَى اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. فَانْصَرَفَ النَّبِيُ ﷺ، فَالْزُلُ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَا بِحَمْدِ اللَّهِ لاَ بِحَمْدِ أَحَدٍ.

(فقالت: بحمد الله لا بحمد أحدٍ): قال بعض أصحابِ ابنِ المبارَكِ له (١٠): أنا(٢) أستعظِمْ(٣) هذا القولَ، فقال(٤): وَلَّتِ الحمْدَ أَهلَه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «له» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) في «ج»: «فأنا».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «فإنا نستعظمكم».

<sup>(</sup>٤) في «ع» و «ج»: «فقالت».

١٨٣٦ ـ (٣٣٨٩) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ : أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ: ﴿حَقَّ إِذَا اسْتَيْعَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ رُوْجَ النَّبِيِ ﷺ : أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ: ﴿حَقَّ إِذَا اسْتَيْعَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَوْمُهُمْ. فَقُلْتُ: كَا حُرَيَّةُ! كَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ، وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ. فَقَالَتْ: يَا عُرَيَّةُ! وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ. قُلْتُ: فَلَعَلَّهَا أَوْ كُذِبُوا؟ قَالَتْ: هُمْ أَتْبَاعُ اللَّهِ، لَمْ تَكُنِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ. قُلْتُ: فَلَعَلَّهَا أَوْ كُذِبُوا؟ قَالَتْ: هُمْ أَتْبَاعُ اللَّهِ، لَمْ تَكُنِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ. قُلْتُ: فَلَعَلَّهَا أَوْ كُذِبُوا؟ قَالَتْ: هُمْ أَتْبَاعُ اللَّهِ، لَمْ تَكُنِ اللَّهُ الْتُلْوَلُهُ وَصَدَّقُوهُمْ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاَءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصُرُ حَتَّى الْرُسُلُ النَّيْ اللَّهُ مُ كَذَّبُوهُمْ، وَظَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاَءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصُرُ حَتَّى الْوَسُلُ اللَّهُ مَنْ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاَءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصُرُ حَتَّى الْمُنْ اللَّهِ مُ وَصَدَّقُوهُمْ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاَءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصُرُ حَتَّى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ كَذَّبُوهُمْ، جَاءَهُمْ فَاللَّهُ مَنْ كَذَّبُهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ، جَاءَهُمْ فَلْكُوهُمْ وَصَدَّوْهُمْ، جَاءَهُمْ لَلْكُولُولُهُمْ مَنْ قَوْمِهِمْ، وَظَنُوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ، جَاءَهُمْ فَلْكُذُبُوهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

(فقالت: بل كَذَّبهم قومُهم): تريد أن الظن في قوله تعالى: ﴿حَقَّى إِذَا اَسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ ٱنَّهُمْ قَدِّ كُذِبُواً ﴾ [يوسف: ١١٠] بمعنى اليقين، وهو شائع في اللغة؛ كقوله تعالى: ﴿وَظَنُّواۤ أَن لَامَلْجَاۡ مِن ٱللَّهِ إِلَّاۤ إِلَيْهِ ﴾ [التوبة: ١١٨].

وعُرْوَةُ حملَ الظنَّ على بابه، فاستشكل، فأجابته عائشة بما تقدم، وبوجه آخر، وهو: أن الظن على بابه، ولكنه لما (١) طال (٢) على المؤمنين البلاء، واستأخر عنهم النصر، ظن الرسلُ أن أتباعهم كَذَّبوهم، قيل: وهو أحسن (٣).

(قالت: ياعُرَيَّة!): هو تصغير عُرْوَة، وأصلُه: يا عُرَيْوَةُ، اجتمعت الياء

<sup>(</sup>۱) «لما» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «أطال».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣٨).

والواو، وسبق(١) الأول بالسكون، فقلبوا الواوَ ياء، وأُدغم الأولُ في الثاني.

باب: قَوْلُ اللَّهِ \_ جَلَّ ذِكْرُهُ \_: ﴿ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِينًا ۞ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلظُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نِجَيًا ﴾ [مريم: ٥١ - ٥٦]

كَلَّمَهُ. ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ, مِن رَّحْمَنِنَا آخَاهُ هَرُونَ نِبِيًا ﴾ [مريم: ٣٥]، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَلِلإِثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ: نَجِيُّ. وَيُقَالُ ﴿ كَلَصُوا نَجِيَّا ﴾ [يوسف: ٨٠]: اعْتَزَلُوا نَجِيًّا، وَالْجَمِيعُ أَنْجِيةٌ يَتَنَاجَوْنَ. ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْهُ إِيمَانَهُ وَ الْجَمِيعُ أَنْجِيةٌ يَتَنَاجَوْنَ. ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْهُ إِيمَانَهُ وَ مُسْرِقُ ﴾ [غافر: ٢٨].

(﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنِ ﴾): اسمه شمعان.

قال الدارقطني: لا يعرف شمعان (٢): \_ بالشين المعجمة \_ إلا من آل فرعون.

وقال السهيلي: هذا أصحُّ ما قيل فيه (٣).

باب: قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩] اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ،

<sup>(</sup>١) في «ع» و «ج»: «وسيق».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «اسمه شمعان».

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (٦/ ٤٢٨).

أَخْبَرَنَا مِعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ: «رَأَيْتُ مُوسَى، وَإِذَا رَجُلٌ رَبُّعَةٌ أَحْمَرُ ضَرْبٌ رَجِلٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبُّعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ، فِي كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ، فِي أَحَدِهِمَا لَبَنّ، وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْت، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ أَصْرِبُتُهُ، فَقِيلَ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ، غَوَتْ أُمَّتُكَ».

(رجل ضَرْبٌ): أي: نحيفٌ، وهو مدحٌ.

(من رجال شَنوءَةَ): يريد: في الطول.

وقال القزاز: ما أدري ما أراد البخاري بهذا؟ على أنه روي في صفته بعدُ خلاف هذا فقال: «وأَمَّا مُوسَى، فآدَمُ جَسيمٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ»(١)(٢).

(رجل رَبْعَة): \_ بفتح الباء وإسكانها \_، و<sup>(٣)</sup>مربوع: بين<sup>(١)</sup> الطويلِ والقصير.

(من ديماس): هو الحمَّامُ بلغة الحبشة، أرادَ إشراقَ لونه ونضارته.

وقال الخطابي: الديماس: السَّرَب، يقال: دَمَسْتُ الرجلَ: إذا قبرتُه، وأرادَ: أنه في نضرة وجهه وحُسنه كأنه خرجَ من كِنِّ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٣٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في (ع).

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «ما بين».

<sup>(</sup>٥) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٥٥١). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٢٣٩).

# بِابِهِ: حَدِيثِ الخَضرِ مَعَ مُوسَى عَلَيهما السَّلامُ

١٨٣٨ ـ (٣٤٠٢) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى فَرُوَةٍ بَيْضَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى فَرُوَةٍ بَيْضَاءَ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ».

(على فروة بيضاء): قال الخطابي: هي وجهُ الأرض اخضرَّتْ (١) بعد أن كانت جَرْداء (٢).

## باب

حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، وَخِلاَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ: ﴿إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَیِیاً سِتِّیراً، لاَ بُرَی عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیْمَ: ﴿إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَیِیاً سِتِّیراً، لاَ بُرَی مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ، اسْتِحْیَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ، اسْتِحْیَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ مَنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ، اسْتِحْیَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ مَلْ اللَّهَ مَنْ آذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ، فَوَضَعَ ثِیابَهُ عَلَی مَذَا النَّسَتُّرَ إِلاَّ مِنْ عَیْبِ بِجِلْدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ، وَإِمَّا أَذْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ. وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئُهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى، فَخَلاَ يَوْماً وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِیابَهُ عَلَی الْحَجَرِ، ثُمُ اعْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ إِلَى ثِیابِهِ لِیَا خُذَهَا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا الْحَجَرِ، ثُمُ اعْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ إِلَى ثِیابِهِ لِیَا خُذَهَا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ، وَطَلَبَ الْحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُا فَوْمُ عُرْیَاناً أَحْسَنَ فَوْبِي حَجَرُا حَتَّى انتُهَى إِلَى مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأُوهُ عُرْیَاناً أَحْسَنَ فَوْمِي حَجَرُا حَتَّى انتُهَى إِلَى مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأُوهُ عُرْیَاناً أَحْسَنَ

<sup>(</sup>١) في «ع»: «خضرت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٥٥٣).

مَا خَلَقَ اللَّهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الْحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ لَنَدَباً مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ؛ ثَلاَثاً، أَوْ إِلْحَجَرِ لَنَدَباً مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ؛ ثَلاَثاً، أَوْ أَرْبَعاً، أَوْ خَمْساً، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهِ مِمَّاقَالُوا وَكُلْ عَنداً لللهِ وَجِيها ﴾ [الأحزاب: ٢٩]».

(عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة): إنما جمع بينهم؛ لأنه يقال: إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وممن جزم به الترمذي(١).

باب: ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمَّ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]

١٨٤٠ ـ (٣٤٠٦) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنُ عَنْهُمَا ـ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا نَجْنِي الْكَبَاثَ، وَإِنَّ رَضُولَ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ». قَالُوا: أَكُنْتَ تَرْعَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ». قَالُوا: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: «وَهَلْ مِنْ نَبَيِّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا؟».

(الكَباث): \_ بكاف مفتوحة فباء موحدة فألف فثاء مثلثة \_: هو النضيج من ثمر الأَراك.

باب: وَفَاةِ مُوسَى، وذِكْرِهِ بَعْدُ

١٨٤١ \_ (٣٤٠٧) \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٣٩).

مَعْمَرُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى ـ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ـ، فَلَمَّا جَاءَهُ، صَكَّهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقُلْ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ. قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عِكَلِ شَعَرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيْ رَبِّ! ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالآنَ. قَالَ: فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَوْ كُنْتُ ثُمَّ، لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ".

(فلما جاءه صَكَّهُ): أي: لَطَمَه في عينه ففقاًها، وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يُخبره.

(على مَتْن ثَوْر): المتن: مُكْتَنَفُ الصُّلْب من العصب واللحم.

\* \* \*

تَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالَّذِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَخِلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الْمُسْلِمِ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الْمُسْلِمِ، وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّداً ﷺ عَلَى الْعَالَمِينَ! فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ! فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ، فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ اللَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ: «لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى؛ فَإِنَّ النَّاسَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ: «لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى؛ فَإِنَّ النَّاسَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ: «لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى؛ فَإِنَّ النَّاسَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ: «لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَنْ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ».

(لا تُخيروني على موسى): أدباً مع موسى، ولئلاَّ يتوهم الجاهلُ نقصاً

## لموسى من حيث إنه مَفْضولٌ مُعَيَّنٌ.

### \* \* \*

سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «احْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ. فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «فَحَجَ آدَمُ مُوسَى» مَرَّتَيْنِ.

(فحج آدم موسى): - برفع - آدم؛ غلبه بالحجة.

ووجهه: أن موسى قد أعلمه الله في (١) التوراة بقضية آدم، وبأن الله تاب عليه منها، ورفع عنه المعاتبة والمؤاخذة، وأنه قد رده إلى أحسن ما كان عليه، فكأنه (٢) يقول: أتعاتبُني وتؤاخذُني وقد علمتَ أن الله أسقطَ عنى ذلك؟

وقال الخطابي: إنما حَجَّه آدمُ في اللوم؛ إذ ليس لآدميِّ أن يلوم أحداً، وقد جاء في الحديث: «انْظُرُوا إِلَى النَّاسِ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، وَلا تَنْظُروا إِلَى النَّاسِ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، وَلا تَنْظُروا إِلَى هُمْ كَأَنَّكُمْ أَرْبابٌ (٣)(١٤).

<sup>(</sup>۱) «في» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) في (ع) و (ج): (وكأنه).

 <sup>(</sup>٣) رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٨٦)، أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: لا تنظروا
 في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد.

<sup>(</sup>٤) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٥٥٥). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤١).

# باب: قول الله عز وجل: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْنِدِينَ ﴾[التحريم: ١١ - ١٢]

١٨٤٤ ـ (٣٤١١) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيتُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

(وفضلُ عائشةَ على النساء كفضل الثريد على سائر (١) الطعام): قيل: يحتملُ العموم، وقيل: يحتمل نساءَ عصرها، ويحتمل أزواجَه عليه السلام ، وقد قال النبي ﷺ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ» (٢).

وقال (٣) لفاطمة \_ رضي الله عنها \_: «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوني سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» (١)، ولا يُنكر إطلاقُ العام (٥) وإرادةُ الخاص، والله أعلم بمراده من ذلك.

وقال أبو الفرج: العرب (٦) تفضل الثريد؛ لأنه أسهلُ في التناول،

<sup>(</sup>۱) «سائر» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٣٢)، ومسلم (٢٤٣٠) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «وقد قال النبي ﷺ وقال».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٦٢٣ و ٣٦٢٣)، ومسلم (٢٤٥٠) عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>o) «العام» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٦) «العرب» ليست في «ع» و «ج».

ولأنه يأخذ جوهر (١) المَرَقِ.

قال الزركشي: الثريد: اللحم، كذا قال معمر عن قتادة وأبان مرفوعاً. وفي خبر آخر: «سَيِّدُ إِدَامِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّحْمُ» (٢).

باب: قَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إلى: ﴿ وَهُوَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ إلى: ﴿ وَهُوَ

م١٨٤٥ \_ (٣٤١٦) \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى».

(ما ينبغي لأحد<sup>(٣)</sup> أن يقول: أنا خير من يونسَ بنِ مَتَّى): \_ بتشديد التاء \_، واختلف في الضمير من قوله: «أنا» هل يعود إلى النبي ﷺ، أو إلى القائل؟

قال الزركشي: ورواية الطبراني تشهد للثاني؛ فإنه أخرج حديث ابنِ عباس هذا من طريق عبدالله بن رجاء، أنبأنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: «ما يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ:

<sup>(</sup>١) في «ج»: «يأخذ جواهر الطعام».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص: ٢٤٤)، ومن طريقه: ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٢/ ٣٧٨)، من حديث بريدة رضي الله عنه. وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤١).

<sup>(</sup>٣) نص البخاري: «لعبدٍ».

أَنَا عِنْدُ (١) اللهِ خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَّى (٢).

قلت: الاحتمالُ في هذا كالاحتمال في الأول، وليس نصاً (٣) في أن المراد به (أنا) هو القائل حتى يكون شاهداً للقول الثاني، ثم لا معنى لاستشهاده بما في الطبراني؛ فإن في هذا الباب نفسه حديثاً أسنده البخاري مرفوعاً: (لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (١٠)، وهذا كحديث الطبراني، إلا أنه ليس فيه قوله: (عِنْدَ الله)، وهي زيادة لا توجب النصَّ على الغرض (٥) المطلوب له، فتأمله.

وقال الطحاوي: قد جاءت (٢) في الحديث زيادةٌ تبين المعنى في ذلك، وهي قوله: «قَدْ سَبَّحَ الله كَفي الظُّلُمَاتِ» (٧) (٨).

<sup>(</sup>١) في «ع» و «ج»: «عبد».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١١٢٢) بلفظ: «لا ينبغي»، وفيه أبو يحيى القتات، وهو ضعيف، وقد وثق، كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٠٩). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «ونصاً».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٣٩٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «العوض».

<sup>(</sup>٦) في «ج»: «جاء».

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣١٨٦٣)، وتمام في «فوائده» (٢/ ٢٣٨)، عن على رضى الله عنه.

<sup>(</sup>A) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷٤۲).

11ب: قَوْلِ اللَّهِ \_ جَلَّ ذِكْرُهُ \_: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣]

﴿ وَ عَالَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣]. الزُّبُرُ: الْكُتُبُ، وَاحِدُهَا زَبُورٌ، زَبَرْتُ: كَتَبْتُ . ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أَوِي مَعَدُ ﴾ [سبا: ١٠]: قَالَ مُجَاهِدٌ: سَبِحِي مَعَهُ، ﴿ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلُ سَنِغَنتِ ﴾ [سبا: ١٠]: الدُّرُوعَ، ﴿ وَوَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ ﴾ [سبا: ١١]: الْمَسَامِيرِ وَالْحَلَقِ، وَلاَ يُدِقَ الْمِسْمَارَ فَيَتَسَلْسَلَ، وَلاَ يُعَظِّمْ فَيَغْصِمَ، ﴿ وَاعْمَلُواْ صَلِيطًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴾ [سبا: ١١]: فَيَتَسَلْسَلَ، وَلاَ يُعَظِّمْ فَيَغْصِمَ، ﴿ وَاعْمَلُواْ صَلِيطًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴾ [سبا: ١١].

(لا يُدِقَّ المسمارَ فيتسلسل): قال الزركشي: قيل صوابه(۱): «فيَسْلَسَ (۲)»(۳).

١٨٤٦ \_ (٣٤١٧) \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ الْقُرْآنُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ، وَلاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ».

(خُفِّف على داودَ القرآنُ): أي: القراءةُ.

(فكان يأمر بدوابه فتُسْرَجَ، فيقرأُ القرآنَ): أي (٤): الزبورَ، وهو الذي قال الله تعالى: ﴿وَمَاتَيْنَا دَاوُد زَبُورًا ﴾[الإسراء: ٥٥].

<sup>(</sup>١) في «ج»: «الزركشي وصوابه».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «فليسلسل».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «هي أي».

باب: قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَّ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّا ﴾ [ص: ٣٠]

١٨٤٧ ـ (٣٤٢٣) ـ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، عَفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَحَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوةَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوةَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِلْكَهُ كُلُونَ وَهُ وَيَ أَنْ أَرْبُطِهُ عَلَى سَارِيةٍ مَنْ الْمَسْجِدِ مَتَى تَنْظُرُوا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى سَارِيةٍ مَنْ الْمَسْجِدِ مَتَى تَنْظُرُوا لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي اللَّهُ عَلَى سَارِيةٍ مَنْ الْمَسْجِدِ مَتَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى مَنْ إِنْسِ أَوْ لِي مَعْدِينَ فَي مُنَاكًا لَا يَلْفِي اللَّهُ عَلَى مَنْ إِنْسٍ أَوْ عَلْمَ مِنْ إِنْسٍ أَوْ عَلْمَ مُنْ لِي مَعْدِينَ فَي إِنْ إِنْ إِنْ الْمُسْتِلِ مَنْ الْمُسْتِعِلَا الزَّبَانِيَةُ .

(مثل زِبْنیَة): بزای مکسورة فموحدة ساکنة فنون مکسورة فیاء تحتیة مفتوحة (۱) مخففة فهاء تأنیث.

(جماعته زَبانية): وهي عند العرب الشُّرَط، وسمي بذلك بعضُ الملائكة لزجِّهم (٢) أهلَ النار إليها.

قال الأخفش: وقال بعضهم: واحدها (٣) زَبانِيُّ، وقيل: زابِنُّ، وقال: زِيْنِيَة على مثال عِفْرِيَة، قال: والعربُ لا تكاد تعرف هذا، و (التجعله من الجمع الذي لا واحدَ له؛ كأبابيل، وعباديد، والزَّبْنُ: الدفع (٥).

<sup>(</sup>١) "مفتوحة" ليست في "ع".

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «لرفعهم».

<sup>(</sup>٣) «واحدها» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في (ع).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٢).

باب: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ أَنَهُ مُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ ﴾ إِلَى قَولِهِ: ﴿ أَيُهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ [آل عمران: ٤٢ ـ ٤٤]

١٨٤٨ ـ (٣٤٣٢) ـ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ النَّبِيَ يَقُولُ: هَوْرُانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ».

(خير نسائها مريم): الضميرُ للدنيا، وإن لم يَجْرِ لها ذكرٌ يفسره الحال (١) والمشاهدة.

قيل: ومعنى ذلك: أن كلُّ واحدة منها خيرُ نساء عالَمِها في وقتها (٢).

باب: قَولِ اللَّه تَعَالَى: ﴿ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِ كَةُ يَنَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَامَرُيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَكُرُبَيُهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَامَرُنِي بِكَلِمَةٍ ﴾ [آل عمران: ٤٥]

١٨٤٩ ـ (٣٤٣٤) ـ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نِسَاءُ رَكِبْنَ الإبلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى يَقُولُ: وَلَمْ تَرْكَبُ مَرْيَمُ بِنْتُ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ". يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيراً قَطَّ.

<sup>(</sup>١) «الحال» ليست في «ج».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷٤۳).

(أحناه على طفل): أي: أُحْني هذا الجنسِ.

## باب: قول الله عز وجل: ﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾[مريم: ١٦]

١٨٥٠ \_ (٣٤٣٦) \_ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ: عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، كَانَ يُصَلِّى، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ، فَدَعَتْهُ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُريَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِياً، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلاَماً، فَقَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ، قَالَ: لاَ، إلاَّ مِنْ طِينِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْناً لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ -، ثُمَّ مُرَّ بِأُمَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَهَذِهِ الْأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيْتِ، وَلَمْ تَفْعَلْ».

(لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة): فذكر عيسى ـ عليه السلام ـ، وصاحب

جُريج، وابنَ المرضعة التي تمنت أن يكون ابنُها مثلَ الجبار، فيحتمل أن يكون لم يتكلم في بني إسرائيل؛ حتى يجتمع ما رواه مسلم في قصة الأخدود: «لما أُتي بالمرأة لتُلْقى في النار مع صَبِيٍّ مُرضَع، فقال لها: يا أُمَّه! لا تجزعي؛ فإنك على الحقِّ (۱).

وأسند الطبري إلى ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «تَكَلَّمَ في المهدِ أَربعةٌ (٢)، [فذكر الثلاثة، وصاحب يوسف» (٣).

وذكر الطبراني عن ابن عباس: أن ابنَ ماشطةِ فرعونَ تكلَّم في المهد] (١) (٥)، واتفق ذلك لنبينا على غير شاصونة، وذكره الدارقطني وغيره، فهم على هذا(١) سبعة(٧).

#### \* \* \*

١٨٥١ ـ (٣٤٣٨) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ، قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «رَأَيْتُ عِيسَى، فَأَحْمَرُ جَعْدٌ قَالَ النَّبِيُ ﷺ فَأَمَّا عِيسَى، فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى، فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٠٠٥) عن صهيب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) «أربعة» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «هذه».

<sup>(</sup>٧) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٤).

(وأما موسى، فآدمُ جسيم (١) سبطٌ كأنه من رجال الزُّطِّ): الزُّطُّ: جنسٌ من السودان، كذا رواه البخاري عن محمد بن كثير في حديث مجاهد عن ابن عمر.

قال الحافظ أبو ذر: كذا في سائر الروايات المسموعة عن الفربري، فلا أدري أهكذا حدث به البخاري، أو غلط(٢) فيه الفربري؛ لأني رأيته في سائر الروايات عن ابن كثير وغيره عن مجاهد، عن ابن عباس، وهو الصواب.

وقال غيره: المحفوظُ عن ابن عمر ما سيذكره البخاري بعدُ من رواية سالم عنه: أن هذا الوصف\_أعني: الجسيم\_في صفة الرجال (٣).

\* \* \*

١٨٥٢ ـ (٣٤٣٩) ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ نَافِع: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْماً بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ».

(كأن عينه عنبةٌ طافية): - بالياء -؛ أي: بارزة، وهي التي خرجت عن نظائرها (٤) في النتوء، ومن همزها جعلَها فاعلةً من طَفِئَت كما يَطْفَأُ

<sup>(</sup>١) في "ع": "جسم".

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «وغلط».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «عن نظيرها».

السراج؛ أي: ذهب نورُها(١).

\* \* \*

١٨٥٣ ـ (٣٤٤٠) ـ «وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعَرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، وَهُوَ يَطُوفُ الشَّعَرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْداً قَطَطاً أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمَسِيحُ اللَّجَالُ». الدَّجَالُ».

(من أُدْم الرجال): \_ بضم الهمزة وسكون الدال \_؛ أي: سُمْرِهم، وهذا يخالف الرواية السابقة في عيسى أنه أحمر.

(تضرب (٢) لِمَّتُه): \_ بكسر اللام وتشديد الميم \_: الشعر (٢) إذا جاوز شحم الأذنين، سميت بذلك؛ لأنها لَمَّتْ بالمَنْكِبين، فإذا بلغت شحمة الأُذنين، فهي وَفْرَةٌ، والجعدُ: خِلافُ السَّبْط.

(قطَطاً): \_ بفتح الطاء \_ ؛ أي: شديد جعودة الشعر (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «يضرب».

<sup>(</sup>٣) «الشعر» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٢/ ٧٤٥).

١٨٥٤ ـ (٣٤٤١) ـ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ وَاللَّهِ! إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ وَاللَّهِ! مَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِعِيسَى أَحْمَرُ، وَلَكِنْ قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، مَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لِعِيسَى أَحْمَرُ، وَلَكِنْ قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ، يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ. قُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَالُ. وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا ابْنُ قَطَنٍ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَالُ. وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا ابْنُ قَطَنٍ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

(ينطُيف): بضم الطاء وكسرها.

(أو يُهَراق ماء): نصب على التمييز عن(١) النسبة؛ أي(٢): يهراق ماؤه.

قال الزركشي: ويأتي فيه ما في تَهْراق الدماء  $(^{"})$ .

[قلت: هذا ليس بشيء، وذلك الهمز إنما احتاجوا في تهراق الدماء](٤) إلى أن قال ابن مالك: الدماء مفعول به على أن الأصل تهريق، ثم قُلبت الكسرة فتحة، والياء ألفاً؛ كجاراة، وناصاة.

وقال ابن الحاجب: هو منصوب على التشبيه بالمفعول به، أو مفعول بفعل آخر محذوف؛ أي: تريق؛ من جهة أنهم توقفوا عن دعوى التمييز؛

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «على».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «أو».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

لحصول التعريف، ولذا ادعى بعضهم زيادة ال؛ وقال: هو تمييز، [ولو [كان] الدماء منكراً، لم يتكلفوا شيئاً مما قالوه، ولجزموا بأنه تمييز](١) من غير تردد، فكيف يتأتى(٢) أن يقال: يأتي في يُهراق ماءً ما في تَهْراق الدماء؟

(أعورُ عينِه اليمنى): اعلم أن الزجَّاج ومتأخري المغاربة ذهبوا إلى أنه لا يُتبع معمولُ الصفة المشبهة بصفة، مستندين فيه إلى عدم السماع من العرب، فلا يقال: زيدٌ حسنُ الوجهِ المشرقِ \_ بجر المشرقِ على أنه صفة للوجه \_، وعلل بعضهم المنع بأن معمول (٣) الصفة لما كان سبباً غير أجنبي أشبه الضمير ؛ لكونه أبداً مُحالاً على الأول، و(١) راجعاً إليه، والضمير لا يُنعت، فكذا ما أشبهه (٥).

قال ابن هشام في «المغني»: ويشكل عليهم الحديثُ في صفة الدجال: «أعورُ عينه اليمني»(٢).

قلت: خرجه بعضهم على أن اليمنى خبر مبتدأ محذوف، لا صفةً لعينه، وكأنه لما قيل: أعور عينه (٧٠)، قيل: أي عينيه؟ (٨)، فقيل: اليمنى؟

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٢) من قوله: «لحصول التعريف» إلى هنا ليس في «ج».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «شمول».

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ع».

<sup>(</sup>٥) في «ع» و «ج»: «أشبه».

<sup>(</sup>٦) انظر: «مغني اللبيب» (ص: ٩٩٥).

<sup>(</sup>٧) في (ج): (عينه اليمني).

<sup>(</sup>A) «قيل: أي عينيه» ليست في «ج».

أي: هي اليمني(١).

(كأن عينه طافية): - بالياء والنون ـ واحدة العيون.

ويروى: «كَأَنَّ عِنْبَةً طافيةً» \_ بالنون والباء الموحدة \_، وبالنصب على أنها اسم كأن، والخبر محذوف؛ أي: كأنَّ وجهُه عنبةً طافيةً، كقوله:

## إِنَّ مَحَلاًّ وإِنَّ مُرْتَحَلاً")

قلت: وقد لاح لي الآن أن يجعل قوله: «اليمنى» مبتدأ، وقوله: «كأن عنبة « طافية » خبره، والعائد محذوف؛ أي: كأن فيها، ويكون بهذا وجها آخر في دفع ما قاله ابن هشام.

فإن قلت: فماذا<sup>رى</sup> تصنع بالرواية الأخرى: «كأن عينه طافية»؟

قلت: أجعله خبراً أيضاً، وأجعله مما أُقيم فيه الظاهرُ مقامَ المضمَر، فحصل الربط، وقد أجازه الأخفش، والتقدير: اليمني كأنها طافية، فتأمله.

(وأقربُ الناس شبهاً به ابنُ قَطَن. قال الزهري: رجلٌ من خُزاعة هلكَ في الجاهلية): هو عبدُ العزى بنُ قَطَنِ بنِ عمرِو بنِ حبيب، أمه هالةُ بنتُ خويلد أختُ خديجة.

قال ابن سعد في «الطبقات»: أكثم بنُ أبي الجون عبد العزى بن منقذ، قال فيه \_ عليه السلام \_: «أشبهُ مِن رأيت به \_ يعني: الدجال \_ أكثم

<sup>(</sup>١) في «ج»: «هي عينه اليمني».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكتاب» لسيبويه (٢/ ١٤١). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٥).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «عينه».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «فما».

ابنُ الجون»، فقال أكثم: يا رسول الله! هل يَضُرُّني شبهي إياه؟ فقال: «لا، أنت مُسْلِمٌ، وَهُوَ كَافِرٌ»(١).

وقال ابن منده في أكثم: إن النبي ﷺ شبهه بعمرو(٢) بن لُحَيِّ (٣).

\* \* \*

مه ١٨٥٥ ـ (٣٤٤٣) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ، وَالأَنْبِياءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ».

(الأنبياء إخوة لعَلاَّت، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد): العَلاَّت: الضرائر، فبالضرورة تكون أولادُهن من أب واحد، والأمهات شتى، يريد: أن الأنبياء أصلُ دينهم واحد، وهو التوحيد، وشرائعُهم في الفروع مختلفة.

\* \* \*

١٨٥٦ ـ (٣٤٤٤) ـ وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي».

<sup>(</sup>۱) انظر: «الطبقات الكبرى» (٤/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «بعمر».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٦).

(آمنت بالله وكذبت عيني): \_ بتخفيف الذال \_ للمستملي، و \_ تشديدها \_ للحموي، وأبي الهيثم، وهو الظاهر(١)؛ لما روي في «الصحيح»: «وكذَّبْتُ نَفْسِي»(١) ذكره الحميدي في «جمعه»(١)، ثم هو على المبالغة في تصديق الحالف؛ لأنه(١) كذب عينه حقيقةً.

\* \* \*

١٨٥٧ \_ (٣٤٤٥) \_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ ».

(لا تُطروني): الإطراء: المدحُ بالباطل.

باب: نْزُولِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيهِ السَّلامُ

١٨٥٨ \_ (٣٤٤٨) \_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ!

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «ظاهر».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۳۹۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجمع بين الصحيحين» (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) في «م»: «لا أنه».

لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدُ، حَتَّى تَكُونَ الْجِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدُ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٩].

(ليوشِكَن): \_ بكسر الشين المعجمة \_؛ أي: ليقربَنَّ؛ يعني: أنه لابد من ذلك سريعاً.

(ويضع الجزية): أي: يضربها على مَنْ لم يؤمن.

وقيل: لا يأخذها؛ لعدم احتياج الناس إليها لما تخرج الأرض من بركاتها، ولما تلقيه من الأموال، وإليه أشار بقوله: «ويَفِيضَ المالُ».

(واقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِـ قَبْلَ مَوْتِهِـ ﴾)؛ أي: لا يبقى أحد من اليهود والنصارى إلا من يؤمن؛ يعني: عند نزولِه، وقتل الخنزير، ووضعِه (١) الجزية، وهذا وجه حسن ظاهر (٢).

ومن المفسرين من يُجريه على العموم، فيقول: المعنى: وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبلَ موته بعيسى، وأنه عبدُالله ورسولُه؛ يعني (٣): إذا عاينَ قبل أنْ تزهقَ روحُه حين لا ينفعُه إيمانه؛ لانقلباع وقت التكليف.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «ووضع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷٤۷ \_ ۷٤۸).

<sup>(</sup>٣) «يعني» ليست في «ج».

١٨٥٩ \_ (٣٤٤٩) \_ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟».

(وإمامُكم منكم): أي: رجلٌ منكم؛ يعني(١): أنه لا يتأمر عليكم، ولا يؤمكم كما قد جاء في «مسلم»: أنه يقال له: «صَلِّ، فَيَقُولُ: لا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةً لِهَذِهِ الأُمَّةِ»(٢).

ويحتج به من يرى عدمَ خلوِّ العصرِ من قائمٍ لله بالحجة .

وحكى الجوزقي عن بعضهم: أن معناه: يحكم بينكم بالقرآن، لا بالإنجيل (٣).

## باب: مَا ذُكِرَ عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ

١٨٦٠ ـ (٣٤٥١) ـ قَالَ حُذَيْفَةُ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ فِيمَنْ خَيْرٍ؟ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئاً، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئاً، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا، وَأُجَازِيهِمْ، فَأَنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ. فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ».

<sup>(</sup>۱) «يعنى» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٥٦) عن جابر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٨).

(وأُجازيهم): قيل: معناه: أُعاوضهم (١)، آخذُ منهم، وأعطيهم.
قيل: وصواله: أتجازاهم؛ أي: أتقاضاهم، يقال: تجازيتُ ديوني: إذا تقاضيته (١)

#### \* \* \*

المَوْتُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَأَجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، فَلَمَّا يَشِسَ مِنَ الْحَيَاةِ، أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَاراً، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي، فَامْتَحَشْتُ، فَأَوْقِدُوا فِيهِ نَاراً، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي، فَامْتَحَشْتُ، فَغُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا، ثُمَّ انْظُرُوا يَوْماً رَاحاً، فَاذْرُوهُ فِي الْيَمِّ. فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ».

(فامتُحشت): \_ بفتح التاء وضمها، على البناء للفاعل والمفعول \_؟ أي: احترقت.

(يوماً راحاً): أي: كثير الرياح، كقولهم: كسُّ (٣) صافٍ؛ أي: كثير الصوف.

(فاذروه في اليم): \_ بوصل الألف \_، يقال: ذَرَيْتُ الشيءَ: وأَذْهَبْتُه، ويقال بقطعها، رباعي(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «وأعاوضهم».

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) «كبش» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٨).

١٨٦٢ ـ (٣٤٥٣ و ٣٤٥٣) ـ حَدَّ ثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدُاللَّهِ : أَنَّ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ : أَنَّ عَبْلُسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ، قَالاً: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَائِشَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ، قَالاً: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُو طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ، كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُو كَلْفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ، كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ : «لَغْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»؛ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

(لما نزَل برسولِ(۱) الله ﷺ): ضبطه أبو ذر في أصله: بفتح النون والزاي.

قال الزركشي: وهو الصواب؛ لأن القاضي ذكر في «المشارق» قال: فما<sup>(٢)</sup> نزلت برسول الله ﷺ، يعني: منية.

ويروى: «نُزِل»: \_ بضم النون وكسر الزاي، على البناء للمفعول \_؛ أي: نزل به الملكُ (٣)؛ ليقبض روحه (١).

قلت: كلتا الروايتين صواب، والوجه لكل منهما ظاهر.

\* \* \*

١٨٦٣ \_ (٣٤٥٦) \_ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ،

<sup>(</sup>١) في «م»: «رسول».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «لما».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «نزل بك الملك»، وفي «م»: «نزل الملك».

<sup>(</sup>٤) انظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ٩). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٨).

قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ، لَسَلَكْتُمُوهُ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: ﴿ فَمَنْ ﴾.

(سَنن من قبلكم): \_ بفتح السين \_: السبيل والمنهاج.

(حتى لو سلكوا جحر ضَبً ، لسلكتموه): قال الخليل (۱) في كتاب «العين»: كنية الضب أبو حُسَيْل، وهو دُويَيَّة تشبه الورَل تأكله الأعراب، والأنثى [ضَبَّة]، وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم، يقولون: اجتمعت إليه أول ما خُلق الإنسان (۲)، فوصفوه له، فقال الضب: تصفون خلقاً يُنزِلُ الطير من السماء، ويُخرج الحوت من الماء، فمن كان له جناح، فليطر، ومن كان ذا مخلب، فليحتفر، قيل: ومن ثم خَصَّه بالذكر (۳).

\* \* \*

١٨٦٤ ـ (٣٤٦١) ـ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

(بلغوا عني ولو آيةٍ): قال ابن حِبَّانَ في «صحيحه»: فيه دليل على أن

<sup>(</sup>١) في «ع»: «الخليلي».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «خلق الله الإنسان».

<sup>(</sup>٣) انظر: «العين» (٣/ ١٣٩)، وانظر: «التوضيح» (١٩/ ٦١٢).

السنن يقال لها: آي(١).

وفيه نظر؛ إذ لم ينحصر التبليغُ عنه في السنن (٢)؛ فإن القرآن مما بلغ عنه، قاله (٣) الزركشي (٤).

(وحَدِّثُوا عن بني إسرائيلَ ولا حرجَ): قال الشافعي معناه: وإن استحالَ مثلُه في هذه الأمة؛ مثل: نزولِ النار من السماء تأكل القربانَ، ونحوِه، وليس المراد أن يحدَّثَ عنهم بالكذب(٠٠).

### \* \* \*

١٨٦٥ ـ (٣٤٦٣) ـ حَدَّنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثِنِي حَجَّاجٌ، حَدَّنَنَ جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مُنْذُ حَدَّثَنَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مُنْذُ حَدَّثَنَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِيناً، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

(فجزِع): بكسر الزاي، والجزعُ: نَقَيضُ الصبر.

(قال الله - عز وجل -: بادر آني عبدي بنفسه، حَرَّمْتُ عليه الجنة):

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حبان في «صحيحه» (۱٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «يقال لها» إلى هنا: ليس في «ج»، وإلى قوله: «القرآن» ليس في «ع».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «قال».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

قال ابن دقيق العيد: فيه إشكالان أصوليان:

أحدهما: قوله: بادرَني بنفسه، وهي مسألة تتعلق بالآجال، وأجلُ كلِّ شيء وقتهُ، يقال: بلغَ أجلَه: إذا تم أمرُه، وجاء حينُه، ولا يموت أحدٌ بأي سبب كان إلا بأجله، وقد علم الله أنه يموت بالسبب المذكور، وما عَلِمَه فلا يتغير، فعلى هذا يبقى قوله(١): بادرني(١) بنفسه(١) محتاجاً إلى التأويل، فإنه قد يوهم أن الأجل كان متأخراً عن ذلك الوقت، فقدم عليه.

والثاني: قوله: «حرمت عليه(٤) الجنة»، فيتعلق به(٥) من يرى بوعيد الأبد، وهو مؤول عند غيرهم على تحريم الجنة بحالة مخصوصة ٤ كالتخصيص بزمن ؟ كما يقال: إنه لا يدخلها مع السابقين، أو(٢) يجعلونه على مَنْ فعلَ ذلك مستحلاً، فيكفر به، ويكون مخلداً بكفره، لا(٧) بقتله نفسه.

[والحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس، سواء كانت نفس الإنسان، أو غيره؛ لأن نفسه [^\) ليست ملكه أيضاً، فيتصرف فيها على حسب اختياره(٩).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «قبله».

<sup>(</sup>٢) في «م»: «بادر».

<sup>(</sup>٣) «بنفسه» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٤) «عليه» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٥) في (ع) و (ج): (بهن).

<sup>(</sup>٦) في «ج»: «و».

<sup>(</sup>٧) في «م»: «ولا».

<sup>(</sup>A) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٩) انظر: «شرح عمدة الأحكام» (٤/ ١٠٥ ـ ١٠٦).

# باب: حَدِيثِ أَبْرَصَ وأَعْمَى وأَقْرعَ في بني إسْرائيلَ

١٨٦٦ \_ (٣٤٦٤) \_ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ أَبِّي عَمْرَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ. (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، بَدَا لِلَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأَعْطِيَ لَوْناً حَسَناً وَجِلْداً حَسَناً. فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ ـ أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ، أَنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبلُ، وَقَالَ الآخَرُ: الْبَقَرُ -، فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ. فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَب، وَأُعْطِيَ شَعَراً حَسَناً. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ. قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ. فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً، فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبلٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي

سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: الْحَسُنَ، وَالْمَالَ الْهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيراً، فَأَعْطَاكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ، فَقَالَ لَهُ مَثْلَ مَا قَالَ لِهِذَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِباً، فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِباً، فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِينٌ فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ الْيُومَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ الْيُوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ الْيُومَ إِللَّا إِللَّهِ، ثُمَّ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَعْلَ فِي سَفَرِي. فَلَا يَوْمَ إِللَّهِ بِاللَّهِ، ثُمَّ كُنْتُ أَعْمَى، فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرِي، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَهِ! لَا أَجْهَدُكَ الْيُومُ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ. فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ؛ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِي اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ».

(وحدثني محمد، قال: ثنا(۱) عبدالله بنُ رجاءٍ): قال الحافظ أبو ذر: هذا مما يشبه أن يكون محمداً الذهلي، والبخاري قد روى عن عبدالله بن رجاء، ولكن هذا(۱) الحديث عنده عن محمد، عن عبدالله بن رجاء(۳).

(بدا لله أن يبتليهم): قال ابن قرقول: ضبطناه عن متقني شيوخنا: «بدأ» \_ بالهمز \_، ورواه كثير من الشيوخ بغير همز، وهو خطأ؛ لما فيه من

<sup>(</sup>١) في «ع» و «ج»: «أنبأ».

<sup>(</sup>٢) في «م»: «هذه».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٩).

معنى البداء، وهو ظهور شيء بعد أن لم يكن (١) قبل، وهو محال في حق الله تعالى، إلا أن يتأوَّل: أراد.

و<sup>(۲)</sup>في «صحيح مسلم»: «أراد الله»<sup>(۳)</sup>.

وقيل: معنى بدأ \_ بغير همز \_: سَبَقَ في علم الله تعالى، فأراد فعلَه وإظهاره (١٤).

(ناقة عُشَراء): أي: أتى على حملها عشرةُ أشهر، وهي من أَنْفَسِ<sup>(١)</sup> الإبل.

(فأعطاه شاةً والداً): أي: ذاتَ ولد.

(فأُنتج هذان): قال السفاقسي: كذا وقع، والذي ذكره أهل اللغة: نُتِجَتِ الناقةُ: \_بضم النون\_ونَـتَجَها أهلُها، وقال: أَنتُجَتِ الفرسُ: حملت، فهي نتوجٌ، ولا يقال(››: مُنْتِجٌ(^).

<sup>(</sup>۱) «لم يكن» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) الواو ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٤٩ ـ ٧٥٠).

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «الله».

<sup>(</sup>٦) في ((3): ((نفس)).

<sup>(</sup>٧) «ولا يقال» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۸) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷٥٠)، و«التوضيح» (۱۹/ ۲۲۰).

(وولَّد هذا): بتشديد اللام.

(تقطَّعت بي (١) الحبالُ): \_ بحاء مهملة وباء موحدة \_؛ أي: الأسبابُ التي (٢) يقطعها في طلب الرزق، ويُروى: بالجيم، لكن بضم التاء من (تُقُطِّعت»، «وفيَّ» مكان «بي» (٣).

(أَتَبَلُّغ): هو (١) من البُلْغَة، وهي الكفاية.

(لا أحمدك(٥) اليوم): \_ بالحاء والميم \_ بلا خلاف بين رواة البخاري، ومعناه: لا أحمدُك لترك شيء تأخذُه من مالي(١)؛ كما قيل: ليس على طولِ الحياة في ندم؛ أي: على فوتِ طولِ الحياة.

وأشكلَ على بعضهم المعنى، فقال: بإسقاط الميم: لا أَحُدُّك؛ أي: لا أَمنعك، فَساءَ فَهماً، وتكلَّف، وغيّر الرواية(٧). وأنا أرى مثلَ هذا جرأةً عظيمة لا يقدمُ عليها مَنْ يتقى الله.

باب: حَدِيثِ الغَار

١٨٦٧ \_ (٣٤٦٥) \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ،

<sup>(</sup>١) في «ع»: «فيّ».

<sup>(</sup>٢) في «م»: «الذي».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) «هو» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٥) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي نسخة: «لا أجهدك».

<sup>(</sup>٦) في «ع» و «ج»: «ماله».

<sup>(</sup>V) المرجع السابق، الموضع نفسه.

عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُووْا إِلَى غَارِ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّهُ ـ وَاللَّهِ يَا هَؤُلاَءِ \_ لاَ يُنْجِيكُمْ إِلاَّ الصِّدْقُ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ. فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرُزِّ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلْتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ، فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزًّ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ؛ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوع، فَكُنْتُ لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا، فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتُظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ، حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمِّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ آتِيَهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ، وَلا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِئَةَ دِينَارِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا. فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَخَرَجُوا».

(وتركت المئة ديناراً): تقدم نظير هذا في قوله: بالألف دينار، وتقدم ما لابن مالك فيه من الوجوه، وما عليه من المناقشة في بعضها، فراجعه.

## باب

١٨٦٨ ـ (٣٤٦٦) ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ، حَدَّثَنَا أَبُو اللَّاذِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «بَيْنَمَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا، إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبُ وَهْيَ تُرْضِعُهُ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لاَ تُمِتِ ابْنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدْيِ، وَمُرَّ بِامْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَ: أَمَّا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَ: أَمَّا الرَّاكِبُ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ، وَأُمَّا الْمَرْأَةُ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا: تَزْنِي. وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللَّهُ، وَيَقُولُونَ: تَسْرِقُ، وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللَّهُ».

(وأما المرأة، فيقولون لها: تزني): يحتمل أن تكون «اللام» فيه بمعنى «عن»، كما قاله ابنُ الحاجب في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونا إلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١]، ويحتمل أن تجعل لام التبليغ، كما قيل به في الآية رداً (۱) على ابن الحاجب، والتفت عن الخطاب إلى الغيبة، فقال: سبقونا، ولم يقل: سبقتمونا، وكذا في الحديث التفت عن الخطاب، فلم يقل: تزنين (۱)، وسلك طريق الغيبة، فقال: تزني؛ أي: هي تزني.

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «رد».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «تتزين».

١٨٦٩ ـ (٣٤٦٧) ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُريْرةَ الْخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُريْرةَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ يَظِيدُ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَاهَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيُّ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

(مُوقَها): هو الخُفُّ، فارسيٌّ مُعَرَّب.

\* \* \*

١٨٧٠ ـ (٣٤٦٨) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ ابْنِ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ".

(قُصَّة): \_ بضم القاف \_: هو شعرُ الناصِية.

\* \* \*

١٨٧١ ـ (٣٤٦٩) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، قَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ النَّبِيِّ عَلِيْ ، قَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ».

(محدَّثون): \_ بفتح الدال المشددة \_؛ أي: مُلْهَمون؛ والملهَم: هو (١) الذي يُلْقى في نفسه الشيء، فيخبر حَدْساً وفراسةً، وهو نوع يختصُّ الله به مَنْ يشاء (١).

### \* \* \*

١٨٧٢ ـ (٣٤٧٠) ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ بَسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَاناً، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِباً فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لاَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: النَّتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا. تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لاَ، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: النَّتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَأَدْركهُ الْمَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي. وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي. وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ».

(فناء بصدره): \_ بمدِّ الألف \_: أصلُه نأَى (٣)، إلا أنه حصل فيه قلب بين العين واللام؛ أي: تباعَد.

## \* \* \*

١٨٧٣ \_ (٣٤٧٥) \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>۱) «هو» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) «أصله نأى» ليست في «ع».

شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ: أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالَ: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالَ: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟». ثُمَّ قَامَ فَاخَتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ! لَوْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

(المخزومية التي سرقت): هي فاطمةُ بنتُ الأسود، وكان ذلك في غزوة الفتح.

(حِبُّ رسول الله): \_ بكسر الحاء \_؛ أي: محبوبُه.

\* \* \*

١٨٧٤ ـ (٣٤٧٨) ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَنْ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالاً، فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ . قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَإِذَا مُتُّ، فَأَحْرِقُونِي، لَمُ اللَّهُ عَلُوا، فَجَمَعَهُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ -، فَقَالَ : مَخَافَتُكَ . فَلَقَاهُ بِرَحْمَتِهِ».

(رَغَسَه الله مالاً): \_ بتخفيف الغين المعجمة بعدها سين مهملة \_؟ أي: أعطاه مالاً، ووَسَعَ له فيه، وفي بعض النسخ: «راسَهُ الله». قال الخطابي:

هو غلط(١).

(فلقاه): بالقاف. وأشار السفاقسي إلى أنه بالفاء، قال: ولا أعلم له وجهاً إلا أن يكون أصله: فَلَفَّفَتْهُ رحمتُه؛ أي: غشيته، فلما اجتمعت ثلاث فاءات، أُبدلت الأخيرة ألفاً؛ نحو: ﴿دَسَنْهَا ﴾[الشمس: ١٠]، وروي: «فتلافاها»(٢).

### \* \* \*

١٨٧٥ ـ (٣٤٧٩) ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ لِحُدَيْفَةَ: أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّدِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ، مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ، لَمَّ أَوْرُوا لَمَّا أَيْسَ مِنَ الْحَيَاةِ، أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا مُتُ، فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، ثُمَّ أَوْرُوا نَمَا أَيْسَ مِنَ الْحَيَاةِ، أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا مُتُ ، فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، ثُمَّ أَوْرُوا نَاراً، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا، فَذَرُ وَنِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارًّ، أَوْ رَاحٍ. فَجَمَعَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ فَالَ: خَشْيَتَكَ. فَغَوْرَ لَهُ».

(في يوم حارً): قال القاضي: بحاء مهملة وزاي مشددة، للمروزي<sup>(٣)</sup>، وكذا قيده الأصيلي عنه، وكذا لأبي ذر<sup>(٤)</sup>.

وعند أبي الهيثم: «حار» بالراء<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٥٧٣). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٥٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «للمروي»، وفي «ج»: «مروزي».

<sup>(</sup>٤) في ((ع)): (الأبي يوسف ذر)).

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «أي بالراء».

وجاء في بعض الروايات عن القابسي: «في يومٍ حانٍ» ـ بالنون (١٠) ـ، وللنسفى: «حاز، أو حار» (٢٠).

قلت: وعلى رواية: حانً \_ بالنون، فهي مشددة \_؛ لأنهم (٣) قالوا: أَسَرَتُه (٤) ريحٌ تحنُّ كحنين الإبل.

### \* \* \*

مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ الْحَنُونِي فِي الْمَوْتُ، قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ احْدَاً. فَلَمَّا الرِّيح، فَوَاللَّهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي، لَيُعَدِّبَنِّي عَذَاباً مَا عَذَبَهُ أَحَداً. فَلَمَّا الرِّيح، فَوَاللَّهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي، لَيُعَدِّبَنِي عَذَاباً مَا عَذَبَهُ أَحَداً. فَلَمَّا مَاتَ، فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الأَرْضَ، فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ، مَاتَ، فُعَلَ بِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! خَشْيَتُكَ. فَعَفَرَ لَهُ".

(لئن قَدَرَ عليَّ ربي): قيل: معناه ضَيَّقَ، وقيل: هو مسلم جهلَ بعضَ الصفات، فغفر له.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «بالنون» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٢) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ١٩١). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٥٢).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «لأنه».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «أشربة».

١٨٧٧ \_ (٣٤٨٤) \_ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ».

(إذا لم تَسْتَحْيِ): \_ بإسكان الحاء وكسر الياء (۱) مخففة \_، وعلامة جزمه حذفُ الياء التي هي (۲) لام الفعل، يقال: استحيا يستحيي، [ويروى: «إذا لم تَسْتَح» \_ بحاء \_ ليس بعدَها ياء؛ من استَحَى يستَحِي] (٣).

(فاصنع ما شئت): قيل: أمرٌ ومعناه الخبر، وقيل: على بابه؛ ومعناه (٤): إذا لم ترتكب شيئاً منهياً يُستحيا (٥) منه، فاصنع ما شئت (٦).

### \* \* \*

١٨٧٨ \_ (٣٤٨٥) \_ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُسِلِّهُ وَنُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ، فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ».

(فهو يتجلجل): - بجيمين - ؛ أي: يَسوخ في الأرض مع حركةٍ واضطراب.

<sup>(</sup>۱) «الياء» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) «هي» ليست في «م».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٤) في (ج): (وقيل: معناه).

<sup>(</sup>٥) في «ع» و «ج»: «تستحى».

<sup>(</sup>٦) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٥٣).

وقال بعضهم: بالخاء المعجمة، واستُبعد، إلا أن يكون من قولهم: خلخلتُ (۱) العظمَ: إذا أخذتُ ما عليه من اللحم (۲)، أو من التخلُّل والتداخُل خلال الأرض، قال القاضي: ورويناه في غير «الصحيح» بحاءين مهملتين (۳).

\* \* \*

١٨٧٩ ـ (٣٤٨٦) ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْبَيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: هَنْ فَهُذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا، فَغَداً الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا، فَغَداً لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى».

(بَيْدَ كِلُّ أَمَة أُوتُوا<sup>(٤)</sup> الكتابَ من قبلنا): المشهور استعمالُ بَيْدَ (<sup>٥)</sup> متلوَّةً بأَنَّ؛ كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا» (<sup>٥)</sup>، وقد استُعملت على خلاف ذلك كما في هذا الحديث.

وخرجه ابن مالك على أن الأصل: بيد أن كلَّ أمة، فحذفت «أنَّ»

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «جلجلت».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «العظم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ١٥١). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «أتوا».

<sup>(</sup>٥) «بيد» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٨٧٦)، ومسلم (٨٥٥).

وبطل عملُها، وأضيفت (١) بَيْدَ إلى المبتدأ والخبر اللذين كانا معمولين لأنّ، وهذا(٢) الحذف(٣) في «أَنَّ» نادر، لكنه غير مستبعد في القياس على حذف أَنْ، فإنهما أُختان في المصدرية، وشبيهتان(٤) في اللفظ.

وَلَوْلا بَنُوهَا حَوْلَهَا لَخَطَبْتُها(٧)(٨).

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «وأضيف».

<sup>(</sup>٢) «وهذا» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «الخلاف».

<sup>(</sup>٤) في «ع» و «ج»: «وشبهتان».

<sup>(</sup>٥) في «م»: «حمله».

<sup>(</sup>٦) في «ج»: «قول ابن الزبير».

<sup>(</sup>٧) انظر: «شواهد التوضيح» (ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>٨) جاء في «م» قوله: «تم المجلد الثاني، ويتلوه المجلد الثالث، من قوله: كتاب المناقب من تجزئة ثلاثة بعون الله تعالى وحسن توفيقه، نحمد الله، ونُصلِّي على محمد و آله، ونُسلِّمُ تسليماً كثيراً».



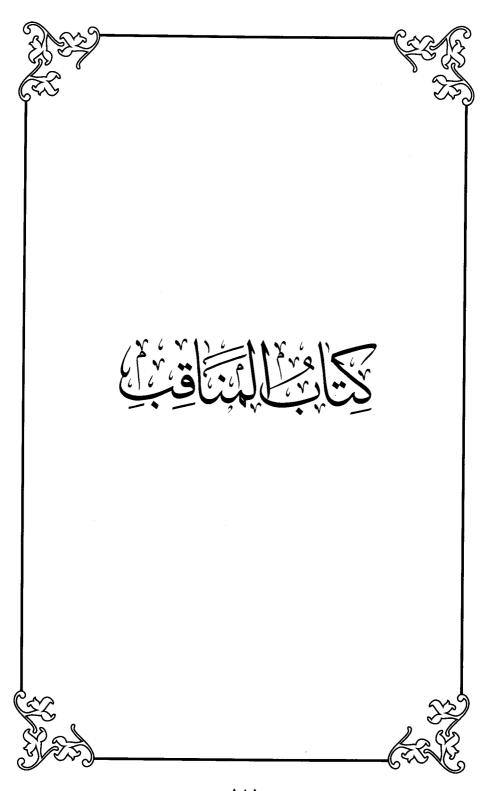



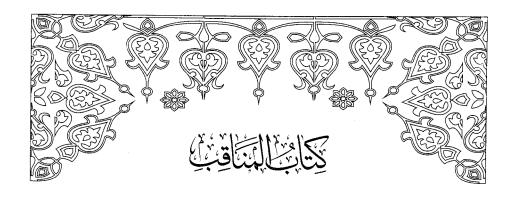

### بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين<sup>(۱)</sup>

باب: قول الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنثَىٰ ﴾ [الحجرات: ١٦]، وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النساء: ١] وما ينهى من دعوى الجاهلية

١٨٨٠ ـ (٣٤٩٢) ـ حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ، حَدَّثَنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ عَلِيُّ مَ وَأَظُنُّهَا زَيْنَبَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُوَنَّقِ. وَأَظُنُهُ لَهَا: أَخْبِرِينِي، النَّبِيُّ عَلِيْ مِمَّنْ كَانَ؟ مِنْ مُضَرَكَانَ؟ قَالَتْ: فَمِمَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَ؟ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ.

(كتاب: المناقب).

(كان من ولد النَّضْرِ بنِ كِنانة): أي: ابنِ مُدْركَة (٢) بنِ إلياسَ بنِ مضرَ ابنِ مُضرَ ابنِ مَعَدِّ بنِ عدنانَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين» ليس في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>۲) في (ع): (ابن أبي مدركة).

١٨٨١ ـ (٣٤٩٥) ـ حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا قَالَ: الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ».

(الناس تبع لقريش في هذا الشّأن): يعني: الخلافة.

## باب: مَنَاقِبُ قُرَيْشِ

١٨٨٢ ـ (٣٥٠٠) ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُو عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بِنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَرَيْشٍ: فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَعْدُ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ تُؤْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي وَلاَ تُؤْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَأُولِئِكَ جُهَالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تَصَعِدُ لُولُولُ وَلَيْكَ جُهَالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تَصَعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ».

(سيكون مَلِكٌ من قحطانَ): هو أبو(١) اليمن.

(ولا يؤثر): أي: لا(٢) يُذْكُر.

<sup>(</sup>١) «أبو» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) «لا» ليست في «م».

(إلا كبّه الله): هذا الفعل من النوادر، فإنه ثلاثي متعدِّ، فإذا جاءت الهمزة، صار لازماً، على عكس المعهود في الأصل.

واعلم أنه ليس في حديث (١) معاوية ما يردُّ حديثَ عبدالله، وإنما أراد النبي على أن قريشاً أحقُّ بهذا الأمر، ولم يُرد أنه لا يوجد في غيرهم (٢) أصلاً.

وقال صاحب «المفهم»: هذا الذي أنكره معاوية على عبدالله بن عمرو(")، وقد صح من حديث غيره على ما رواه البخاري، يريد: ما سيأتي له من حديث أبي هريرة عن النبي علم قال (نانه: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ" (نانه)، ولا تناقض بين الحديثين؛ لأنَّ خروجَ هذا القحطاني إنما يكون إذا لم تُقِمْ قريشٌ الدينَ، فَيُدالُ عليهم في آخر الزمان، ولعله هو الملكُ الذي يخرج عليه الدجَّال (٢).

#### \* \* \*

١٨٨٣ ـ (٣٥٠٤) ـ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدٍ. (ح) قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ابْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيَّ، لَيْسَ لَهُمْ

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «في هذا حديث».

<sup>(</sup>٢) في «ع» و«ج»: «غيره».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «عمر».

<sup>(</sup>٤) «قال» ليست في «ع»، وفي «ج»: «قال لا مفهوم له».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٥١٧)، ومسلم (٢٩١٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٥٤).

مَوْلًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ».

(قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلَمُ وأشجع وغِفار مواليَّ، ليس لهم مولًى دون الله ورسوله): قيل: أراد: من أشرافهم، لم يجر عليهم رِق.

وقيل(۱): لا(۱) يقال لهم مَوالِ؛ لأنهم ممن بادر إلى الإسلام، ولم يُسْبَوا فيُرقوا.

ثمَّ قيل: موالي \_ بتخفيف الياء \_، ورويت بالتشديد أضافهم إلى نفسه (٣) الشريفة.

#### \* \* \*

١٨٨٤ \_٣٥٠٣ \_ وقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ مُحَمَّدٌ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: ذَهَبَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُناسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَتْ أَرَقَّ شَيْءٍ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(من بني زهرة): هم<sup>(١)</sup> قرابة النبي ﷺ من جهتين: هم أخوالُه، وهم من قريش.

### \* \* \*

١٨٨٥ \_ (٣٥٠٥) \_ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ

<sup>(</sup>١) (وقيل) ليست في (ع).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «والا».

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «أنفسهم»، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ع): (هي).

الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا، وَكَانَتْ لاَ تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ إِلاَّ تَصَدَّقَتْ. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَیْرِ: يَنْفِی أَنْ یُوْخَذَ عَلَى یَدَیَّ؟! عَلَیَ نَذُرٌ إِنْ یَنْفِی أَنْ یُوْخَذَ عَلَی یَدَیَّ؟! عَلَیَ نَذُرٌ إِنْ یَنْفِی أَنْ یُوْخَذَ عَلَی یَدَیَّ؟! عَلَیَ نَذُرٌ إِنْ کَلَّمْتُهُ. فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ قُرَیْشٍ، وَبِأَخْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، فَامْتَنَعَتْ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِیُّونَ أَخْوَالُ النَّبِیِ ﷺ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فَامْتَعَتْ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِیُّونَ أَخْوَالُ النَّبِیِ ﷺ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوِدِ بْنِ عَبْدِ یَغُوثَ، وَالْمِسْورُ بْنُ مَحْرَمَةً: إِذَا اسْتَأْذَنَا، فَاقْتَحِم الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ یَغُوثَ، وَالْمِسْورُ بْنُ مَحْرَمَةَ: إِذَا اسْتَأْذَنَا، فَاقْتَحِم الْمُسُودِ بْنِ عَبْدِ یَغُوثَ، وَالْمِسْورُ بْنُ مَحْرَمَةَ: إِذَا اسْتَأْذَنَا، فَاقْتَحِم الْمُسُودِ بْنِ عَبْدِ یَغُوثَ، وَالْمِسْورُ بْنُ مَحْرَمَةَ: إِذَا اسْتَأْذَنَا، فَاقْتَحِم اللَّهِ عَشْرِ رِقَابٍ، فَأَعْتَقَتْهُمْ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ عَلْلُهُ وَيَعْ لَى مَعْرَمَةً وَيْكُ أَنْ مَعْرَفَ مَنْ الْمُعْتَلَ عَمْ لَمْ وَرُدُ أُنِي الْعَلَى عَمْلاً أَعْمَلُهُ عَلَى مَنْ الْمُعْتَى عَمَلاً أَعْمَلُهُ مَنْ مُنْ مَعْرَبُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُعْتَ عَمَلاً أَعْمَلُهُ وَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْلَكُ عَلَى الْمَالِ الْقَرْمُ مِنْهُ.

(وددتُ أني جعلت حين حلفت عملاً أعملُه فأفرغ منه): الظاهر أن «أفرغ»: مرفوع بالعطف على الفعل المرفوع قبله، كذا رأيته في بعض النسخ. وقال الزركشي: هو بالنَّصب، وله وجه.

ومراد عائشة \_ رضي الله عنها \_: [أن النذرَ المبهَمَ يحتمل إطلاقُه على أكثرَ ممًّا (١) فعلَتْ، فلو كان شيئاً معلوماً، تحققَّت البراءة منه بعمله (٢).

قلت: وهذا منها \_ رضي الله عنها] (٣) \_ مبالغةٌ في كمال (٤) الاحتياط والاجتهاد في براءة الذمة على جهة اليقين، وإلا، فالنذرُ المبهم يكفي في التخلُّص من عهدته إعتاقُ رقبة واحدة مثلاً.

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «ما».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۵۵).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «الكمال».

## باب: نُزُولِ القُرْآنِ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ

١٨٨٦ ـ (٣٥٠٦) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَاللَّهِ ابْنَ الزَّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ: إِذَا فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنَدُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ؛ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ. فَفَعَلُوا ذَلِكَ.

(وقال عثمان: لِلرَّهْط القرشيين الثلاثة): قيل: إنَّهم سعيدُ بنُ العاص، وعبدُالله بنُ [الزُّبير، وعبدُ الرَّحمن بنُ الحارثِ الاَ بنِ هشام.

(إذا اختلفتم أنتم وزيدُ بن ثابت في شيءٍ من القرآن): قال الداودي: يعني (٢): الهجاء، لا الإعراب؛ كالتابوت: هل بالتاء أو بالهاء.

وقال الشيخ (٣) أبو الحسن (٤): يريد: الإعراب.

وقال السفاقسي: ولا يبعد أن يريد الوجهين: ﴿مَاهَنَدَابَشَرًا ﴾ [يوسف: ٣١] بالنَّصب على لغة الحجازيين، وبالرَّفع على لغة التميميين(٥).

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٢) «يعنى» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) «الشيخ» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «الحسين».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٥٥)، و«التوضيح» (٢٠/ ٥٠).

### باب

١٨٨٧ ـ (٣٥٠٨) ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْمُحَسَيْنِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: أَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: أَنَّ أَبَا اللَّهُ عَنْهُ ـ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ الأَمسُودِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ ـ رَضييَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَعُولُ : «لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، وَهُو يَعْلَمُهُ، إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى يَعُلَمُهُ، إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْماً لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، فَلْيَتَبَوّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

(يحيى بن يَعْمَر): بفتح الياء التحتية والميم جميعاً.

(ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه(١)، إلا كفر): أي: حقيقة إن استحلّ ذلك، أو كفرَ الحقّ؛ أي: سترَه بما ارتكبَ من الباطل إن لم يستحلّ ذلك(٢).

\* \* \*

١٨٨٨ \_ (٣٥٠٩) \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ النَّصْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ يَقُولُ: قَالَ مَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ النَّصْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ أَلِيهِ ، أَوْ يُسرِيَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْثِهُ مَا لَمْ يَقُلُ ».

(حَرِيز): \_ بحاء مهملة مفتوحة فراءٌ مكسورة فياء تحتية فزاي \_، وهو ابن عمران الرَّحبي الحمصي.

(إنَّ من أعظم الفِراء): \_ بكسر الفاء مع القصر والمد \_؛ أي: إن (٣)

<sup>(</sup>١) في «ع» و «ج»: «يعلم».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التوضيح» (۲۰/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) «إن» ليست في «ع» و «ج».

من أعظم الكذب والبهتان.

(أو يُرِيَ عينَه ما لم تره): أي: يزعم أنه رأى في المنام كذا، ولا يكون قد رآه، يتعمَّد الكذب، فهذا في الحقيقة كذبٌ على الله؛ فإنَّه هو الذي يرسل مَلَكَ (۱) الرؤيا ليريَه المنامَ.

## بِلبِ: ذِكْرِ أَسلَمَ وَغِفَارَ ومُزَينَةَ وجُهَيْنَة وأَشْجَعَ

١٨٨٩ ـ (٣٥١٣) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

(محمَّدُ بن غُرير(٢)): بضم الغين المعجمة، وقد مرَّ.

(غِفَارُ غَفَرَ الله لها، وأسلَمُ سالمها الله، وعصيَّةُ عصتِ الله ورسوله): انظر ما أحسنَ هذا الجناس، وأعلقه في القلب، وأبعدَه عن التكلف، وإنما دعا للأوَّلَيْنِ؛ لدخولهما(") في الإسلام سلماً من غير حربٍ، وعُصية: هم الذين قتلوا القُرَّاء ببئر معونةَ.



<sup>(</sup>١) في «ع»: «الملك».

<sup>(</sup>٢) في (ع): (غزير).

<sup>(</sup>٣) في (ع»: (بدخولهما)، وفي (ج»: (لدخولها».

١٨٩٠ ـ (٣٥١٦) ـ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، حَدَّنَا غُنْدَرُ، حَدَّنَا فُنْدَرُ، حَدَّنَا فُنْدَرُ، حَدَّنَا فُنْدَرُ، حَدَّنَا فُنْدَرُ، حَدَّنَا فُنْدَرُ، حَدَّنَا فُنْدَرُ، عَنْ فُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً ـ وَأَحْسِبُهُ: وَجُهَيْنَةً، ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ شَكَّ ـ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ ـ وَأَحْسِبُهُ: وَجُهَيْنَةُ ـ خَيْراً مِنْ النَّبِيُ عَلِيهِ: وَالْحَبِيمِ، وَيَنِي عَامِرٍ، وَأَسَدٍ، وَغَطَفَانَ، خَابُوا وَخَسِرُوا»، قَالَ: نعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ».

(إنهم لخيرٌ منهم): ويروى: «لأَخْيَرُ» ـ بإثبات الهمزة ـ على الأصل(١)، وهو قليل في أَخْيَرَ وأَشَرَّ، والكثير: خَيْرٌ وشَرُّ.

## باب: مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَة الجَاهِلِيّة

١٨٩١ ـ (١٨٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى يَقُولُ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ : يَا لَلأَنْصَارِا الأَنْصَارِيُّ : يَا لَلأَنْصَارِا فَعَلَى الْمُهَاجِرِينَ! فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؟!». ثُمَّ قَالَ: «مَا شَأَنْهُمْ؟»، فَأَخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٢٥٦).

الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ». وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ الْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا؟ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، لَيُخْرِجَنَّ ابْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا؟ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ؟ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ؟ لِعَبْدِاللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».

(وقد ثابَ معه ناسٌ): يقال: ثاب الناس: جاؤوا متتالين بعضُهم بإثرِ بعضٍ، وهو بالثاء المثلثة، وسبق في الصلاة.

(فكسع أنصارياً): أي: ضرب دُبُرَهُ بيدِه أو رجلِه.

(حتى تداعَوْا): أي: بالقبائل على عادة الجاهلية.

#### \* \* \*

١٨٩٢ ـ (٣٥١٩) ـ حَدَّنِي ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ اللهُ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ . وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ : "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ".

(عن زُبَيْد): بزاي مضمومة وباء موحدة، مصغّر.

### باب: قِصَّةِ خُزاعَةً

١٨٩٣ \_ (٣٥٢٠) \_ حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبُو خُزَاعَةَ».

(عمرُو بنُ لُحَيّ): \_ بضم اللام وفتح الحاء المهملة \_ بوزن لُؤَيّ.

(ابن قَمْعة): قال القاضي: بفتح القاف وتسكين (۱) الميم ضبطناه في «صحيح البخاري»، وفي رواية الباجي عن أبي ماهان: بكسر القاف وتشديد الميم وكسرها، ومنهم من يفتح القاف والميم (۲).

(ابن خِندِف): بخاءٍ معجمةٍ ودالٍ مهملةٍ مكسورتين (٣).

قال الزبير بن بكار: وخزاعةُ تقول: عمرُو بنُ لحيِّ بنِ حارثةَ بنِ عمرو بنِ عامرٍ، ويأبون هذه النسبة، والله [أعلم] إن كان رسول الله ﷺ [قال ما رُوي، فرسولُ الله ﷺ](٤) أعلمُ، وما قال فهو الحق(٥).

قلت: قد ثبت بهذه الروايات الصحيحة أنه قال ذلك، فلا ينبغي التوقفُ في قوله، ولا الإتيان بحرف الشرط الذي من شأنِ شرطِه أن يكون مشكوكاً فيه، ولا يلتفت بعد ذلك إلى قول خُزاعة، ولا ينعمون هم ولا مَنْ وافقهم عيناً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «وسكون».

<sup>(</sup>۲) انظر: «مشارق الأنوار» (۲/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «مكسورة».

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٥٧).

١٨٩٤ (٣٥٢١) \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الْبَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، قَالَ: الْبَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، وَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالسَّائِبَةُ: الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لاَلِهَتِهِمْ، فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ».

(يجرُّ قُصْبه): \_بضم القاف وإسكان الصاد\_: المعاء، وجمعه أقْصاب. (وكان أولَ من سَيَّبَ السوائبَ): أي: أول من ابتدعَ هذا الرأي الخبيث، وجعله ديناً.

### 

## قِصَّةُ إِسْلامِ أَبِي ذَرِّ بِاب: قِصَّةِ زَمْزَمَ

١٨٩٥ ـ (٣٥٢٢) ـ حَدَّنَنَا زَيْدٌ ـ هُوَ ابْنُ أَخْزَمَ ـ ، قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنِي مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الْقَصِيرُ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسِ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِإِسْلاَمِ أَبِي ذَرِّ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ عَالَ: قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ قَالَ: فَلْنَا: بَلَى، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ، فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَقُلْتُ لَأَخِي: انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، كَلِّمْهُ، وَأْتِنِي بِخَبَرِهِ. فَانْطَلَقَ، فَقُلْتُ رَجُع مَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ فَلَقْيَهُ، ثُمَّ رَجَع مَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ. فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ. فَأَخَذْتُ جِرَاباً وَعَلَاثُ لَا أَعْرِفُهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ، وَعَصًا، ثُمَّ أَقْبُلْتُ إِلَى مَكَّةَ، فَجَعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ، وَأَشْرَبِهِ عَلِيٌ، فَقَالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ، فَقَالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ، فَقَالَ: فَمَرَ بِي عَلِيٌّ، فَقَالَ:

كَأَنَّ الرَّجُلَ غَريبٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نعَمْ. قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ، وَلاَ أُخْبِرُهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لأَسْأَلَ عَنْهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ. قَالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ: انْطَلِقْ مَعِى. قَالَ: فَقَالَ: مَا أَمْرُكَ؟ وَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ الْبَلْدَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ، أَخْبَرْتُكَ. قَالَ: فَإِنِّي أَفْعَلُ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَاهُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ، فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ. فَقَالَ لَهُ: أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشَدْتَ، هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ، فَاتَّبِعْنِي، ادْخُلْ حَيْثُ أَدْخُلُ؛ فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَداً أَخَافُهُ عَلَيْكَ، قُمْتُ إِلَى الْحَائِطِ، كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِي، وَامْضِ أَنْتَ، فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْرِضْ عَلَىَّ الإسْلاَمَ. فَعَرَضَهُ، فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي، فَقَالَ لِي: «يَا أَبَا ذَرِّ! اكْتُمْ هَذَا الأَمْرَ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا، فَأَقْبِلْ». فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرهِمْ. فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَقُرَيْشٌ فِيهِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِيِّ. فَقَامُوا، فَضُرِبْتُ لْأَمُوتَ، فَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ، فَأَكَبَّ عَلَيَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ! تَقْتُلُونَ رَجُلاً مِنْ غِفَارَ، وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ؟! فَأَقْلَعُوا عَنِّي، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ، رَجَعْتُ، فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالأَمْسِ، فَقَالُوا: قُومُ وا إِلَى هَذَا الصَّابِيِّ. فَصُنِعَ بِي مِثْلُ مَا صُنِعَ بِالأَمْسِ، وَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ، فَأَكَبَّ عَلَيَّ، وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْأَمْسِ. قَالَ: فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ

إِسْلاَمِ أَبِي ذَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

(زيد بنُ أخزمَ): على وزن أَفْعَل، بخاءٍ معجمة وزاي.

(سَلْم (١) بنُ قتيبة): بفتح السين المهملة وسكون اللام.

(أما نالَ للرجل؟): أي: أما حان(٢) ودنا؟

ويروى: «أما آنَ».

ويروى: «أما أنى» ـ بتخفيف النون ـ، يقال: أَنَى يَأْنِي، وآنَ يَئْينُ؛ أي: حان<sup>(٣)</sup>.

(قد رشَدْتَ): بفتح الشين المعجمة وكسرها.

باب: قِصَّةِ الحَبَشِي، وقُولِ النبيِّ ﷺ: «يَا بني أَرْفَدَةَ»

١٨٩٦ (٣٥٣٠) \_ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهُمْ، أَمْناً بَنِي أَرْفَدَةً»؛ يَعْنِي: مِنَ الأَمْنِ.

(دعهم، أَمْناً): \_ بفتح الهمزة وسكون الميم \_ منصوبٌ على المصدر؛ أي: أَمِنتُم أَمْناً، كذا قيده الأصيلي والهروي.

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «أسلم».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «ما حال».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٥٧).

ولغيرهما: «آمناً»، أو «بلداً<sup>(۱)</sup> آمِناً»، ونحو هذا. (بني أرفِدة): بفتح الهمزة وكسر الفاء لأبي ذرِّ. وعند غيره: بفتح<sup>(۲)</sup> الفاء<sup>(۳)</sup> كالهمزة<sup>(٤)</sup>.

## بِابِ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ لاَ يُسَبَّ نَسَبُهُ

(باب: من أحبَّ أن لا يُسَبَّ نسبه): يسب: بالبناء للمفعول، فنسبُه: مرفوع، وبالبناء للفاعل(٥)، فنسبَه: منصوب.

١٨٩٧ ـ (٣٥٣١) ـ حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: «كَيْفَ بِنَسَبِي؟»، فَقَالَ حَسَّانُ: لأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ كَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لاَ تَسُبُّهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

(ينافح): \_ بالحاء المهملة \_ ؛ أي: يرامي ويدافع .

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «بلد».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «بكسر».

<sup>(</sup>٣) «الفاء» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «مرفوع ولأن الفاعل».

## باب: كُنْيةِ النَّبِيِّ ﷺ

١٨٩٨ ـ (٣٥٣٧) ـ حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيِتِي».

(ولا تَكْنُوا): \_ بفتح التاء الفوقية وضم النون مخففة \_؛ من كنى يكني \_ بالتخفيف \_، ويروى: «تَكْتَنُوا»(١) \_ بتاء فوقية بعد الكاف ونون (١) \_ بمن اكْتَنَى ، على صيغة افْتَعَلَ (١) ، وإنما كُنِّي \_ عليه (١) السلام \_ بأبي القاسم ؛ لأنَّ اسمَ ولده كان القاسم .

### 

## باب: خَاتَم النُّبُوةِ

١٨٩٩ ـ (٣٥٤١) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: ذَهَبَتْ بِي الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقِعٌ، خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَتَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوبِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ ابْنُ عُبَيْدِاللَّهِ: الْحُجْلَةُ مِنْ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ ابْنُ عُبَيْدِاللَّهِ: الْحُجْلَةُ مِنْ

<sup>(</sup>١) (تكتنوا) ليست في (ج).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۵۹).

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «أفعل».

<sup>(</sup>٤) «عليه» ليست في «ج».

حُجَلِ الْفَرَسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

(وَقِعٌ): \_ بكسر القاف\_، ويروى: «وجع»، وهو بمعناه (١٠).

(قال ابن عبيدالله: الحُجْلة من حُجَل الفرس الذي بين عينيه): - بضم الحاء وفتح الجيم، وبفتحهما أيضاً -، أراد: أنها بيضاء، قيل: ولم يصبْ في هذا التفسير؛ لأنَّ الزرَّ(٢) إنما هو للحَجَلة التي هي السترُ، ومع ذلك؛ فإنّ التَّحجيل في الفرس إنما هو في قوائمه، لا بين عينيه، [ولا يقال فيه: حجل، ولا حجلة، والتي بين عينيه](٣) إنما هو الغُرَّة، ومنه قوله: «غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثار الوُضُوءِ»(٤).

وأولى ما قيل فيها: أنها واحدةُ الحِجال، وهي السُّتور.

والزِّرُّ: واحدُ الأزرار التي تدخل في العُرا كأزرار القميص، ومن فسر الزرَّ بالبَيْضِ، نظر إلى ما ورد في بعض الطرق: «مثل بَيْضَةِ الحمامة»، فجعلَ الزرَّ كالبيضة، والحَجَلة: الطائر الذي يسمَّى القَبْج: \_ بقافٍ مفتوحة فموحدة ساكنة فجيم \_، وهو فارسيُّ مُعَرَّب.

وقال الخطابي(٥): هو من الجراد، وهو بيضُها، واستعاره(٢) للطائر(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) في «ج»: «لأن الزاد».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «وقال الطحاوي».

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «واستعارها».

<sup>(</sup>٧) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٥٩١). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٥٩-٧٦٠).

(وقال إبراهيم بن حمزة: مثل زِرِّ الحَجَلَة): قيل: إنه خالف بتقديم الزاي على الراء، وقيل: إنه خالف في ضم الحاء، فرواه بفتح الحاء والجيم، وهي: الكَلَّة التي تكون على السرير(١).

## باب: صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١٩٠٠ ـ (١٩٠٠ ـ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ـ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ـ يُشْبِهُهُ، قُلْتُ لأَبِي جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لِي. قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ. وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِثَلاَثَ عَشْرَة قَلُوصاً، قَالَ: فَقُبِضَ النَّبِيُ ﷺ قَبْلُ أَنْ نَقْبِضَهَا.

(قد شَمِط): \_ بفتح الشين المعجمة وكسر الميم \_: بياضٌ في شعرٍ يخالط سوادَهُ.

(بثلاث (٢) عشر قلوصاً): كذا في الأصول، والقلوصُ: الأنثى من الإبل، فمن ثَمَّ قال السّفاقسيُّ وغيره: المعهودُ في مثله: ثلاث (٣) عَشْرَ [ة] قلوصاً ٤٠٠.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، (٢/ ٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) في (ج»: (ثلاثة».

<sup>(</sup>٣) «ثلاث» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التوضيح» (۲۰/ ۱۳۲).

قلت: ولا يبعد التذكيرُ على إرادة التّأويل.

١٩٠١ ـ (٣٥٤٥) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي بِعْدُ اللَّهِ بِنْ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ، وَرَأَيْتُ بِيَاضاً مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلَى الْعَنْفَقَةَ.

(العنفقة): هو العُثْنُون(١)، وهو ما(١) بين الشفة السفلي والذَّقَن.

#### \* \* \*

خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَصِفُ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ، وَلاَ آدَمَ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ، وَلاَ آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ، وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعَرَهِ، فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ، فَاللَّي عَبْدِهِ فَهُ أَنْ رَبِيعَةُ : فَرَأَيْتُ شَعَراً مِنْ شَعَرِهِ، فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ، فَلَاللَتُهُ مَوْ أَنْ رَبِيعَةً : فَرَأَيْتُ شَعَراً مِنْ شَعَرِهِ، فَإِذَا هُو أَحْمَرُ، فَلَا رَبِيعَةُ : فَرَأَيْتُ شَعَراً مِنْ شَعَرِهِ، فَإِذَا هُو أَحْمَرُ، فَلَالَتُهُ مَنَ الطَّيبِ.

(رَبُعة): \_ بسكون الباء وفتحها \_، وقد فسره في الحديث بقوله: «ليس بالطَّويل(٣) ولا بالقصير(٤)».

<sup>(</sup>١) في «ع» و «ج»: «العيون».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «وما».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «بطويل».

<sup>(</sup>٤) في «م»: «بقصير».

(أزهرَ اللون): هو البياض المَشُوبُ بالحمرة، وقيل: هو الأبيضُ. (ليس بأبيضَ): يريد: أنه ليس بأبيضَ أَمْهَقَ.

[وقال القاضي: وقع في البخاري من رواية المروزي: «أزهرَ اللونِ أمهنَ»](١)، وهو خطأ(١).

(ليس بجَعْدٍ قَطَطٍ): \_ بفتح الطاء وكسرها \_؛ أي: ليس بجعدٍ شديدِ الجعودة كشعر السودان.

(ولا سَبط): \_ بسكون الباء وكسرها \_؛ أي: ولا مسترسِلِ الشعر.

قال الهروي: الشعرُ الجعدُ غيرُ السّبط محمودٌ؛ لأنّ السّبوطةَ أكثرُها في شعور العجم(٣).

(رَجِلٌ): أي مُسَرَّحُ الشعرِ مسترسِلُه، وهو بالرفع على القطع، وعند الأصيلي بالرّفع والخفض، [فوجه الرّفع ما تقدّم، ووجه الجرّ: الخفض على](٤) الجوار على بعده؛ إذ لا يصح أن يكون وصفاً للسبطِ المنفيِّ (٥) عن صفة شعره عليه الصّلاة والسّلام(١).

(أُنزل عليه وهو ابنُ أَربعين): هو قول الأكثرين.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٢) انظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التوضيح» (٢٠/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في «ع» و«ج».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «النفي».

<sup>(</sup>٦) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٦١).

وقيل: أُنزل عليه بعدَ أربعين(١) وعشرةِ أيام.

وقيل: وشهرين، وذلك يوم<sup>(۲)</sup> الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. وقيل: لسبع<sup>(۲)</sup>.

وقيل: لأربع وعشرين ليلة، فيما ذكره ابن عساكر(٤٠).

(فلبث بمكة عشر سنين): قال الزّركشي: هذا على قول أنس، والصحيح: أنه أقام بمكة ثلاث عشرة؛ لأنه تُوفي وعمرُه ثلاثٌ وستون والصحيح: أنه أقام بمكة ثلاث عشرة؛ لأنه تُوفي وهو ابن ستين؛ إذ لا خلاف أن إقامته بالمدينة كانت عشراً ...

قلت: الجرأة على تخطئة الصّحابي<sup>(٩)</sup> صعبٌ شديد، لاسيّما ولكلامه محملٌ صحيح، وبيانه: أنّ أنساً \_ رضي الله عنه \_ لم يقل: فلبث بمكة عشر سنين، واقتصر على هذا، حتّى نعترض عليه بذلك الاعتراض؛ وإنّما قال: فلبث بمكّة عشر سنين ينزل عليه، فلا ينافي أن يكون أقامَ بها أكثرَ من

<sup>(</sup>١) في «ج»: «الأربعين».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «ليوم».

<sup>(</sup>٣) «وقيل: لسبع» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التوضيح» (۲۰/ ۱۳٦).

<sup>(</sup>٥) في «ج»: زيادة «سنة».

<sup>(</sup>٦) في «ج»: «وأنه».

<sup>(</sup>٧) في «ع» و «ج»: «في أن».

<sup>(</sup>٨) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٦١).

<sup>(</sup>٩) في «ع»: «البخاري».

هذه المدّة، ولكنه لم ينزل عليه إلا في العشر، ولا يخفى أنّ الوحي فَترَ في ابتداء الأمر (۱) سنتين ونصفاً (۱)، على ما قدمناه أوّل (۱) الكتاب، وأنّه أقام ستة أشهر في ابتداء الوحي يرى الرؤيا الصّالحة، فهذه ثلاثُ سنينَ لم يوح إليه في بعضها [أصلاً، وأوحي إليه في بعضها] (۱) في المنام، فيُحمل قولُ أنسِ على أنه لبث بمكة ينزل إليه الوحيُ في اليقظة عشر سنين، واستقام الكلام، ولم يتّجه اعتراضٌ (۱) بأنة يلزم وفاته ابن ستين، وقد أسلفنا هذا في بدء الوحي، فراجعه.

وقد وقفت بعد هذا في متن البخاري قبل كتاب الأدب بأوراقي يسيرة على ما يقدح في هذا التوجيه، وقد ذكرته في هذا التعليق بعد باب قص الشارب بسطور، فانظره ثمة.

\* \* \*

١٩٠٣ ـ (٣٥٤٨) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ، وَلاَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ، وَلاَ بِاللَّهِ عَلِي اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمَ بِالاَدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ،

<sup>(</sup>١) في «ج»: «ابتداء الوحي».

 <sup>(</sup>۲) وهذا التأويل مأخوذ عن السهيلي، وهو مبني على صحة الخبر المنقول في هذا.
 وانظر: «فتح الباري» (۸/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «من أول».

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «إعراض».

بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

(ليس بالطويل البائن): أي: المفرط في طوله(١)، فهو اسم فاعل من بان؛ أي: ظهر، أو من بان؛ أي: فارق سواه بإفراط طوله(٢).

(ولا بالأبيض (٣) الأمهق): قال الهروي: الأمهق الشديد البياض إلى زرقة كلون الجص، وفي هذا أنه يقال (٤): [أبيض، بخلاف ما يقول بعض الناس: أنه لا يقال] (٥) إلا في الأرض، وقد قال أبو طالب:

وأبيضَ يستسقى الغمامُ بوجهه ثِمالُ اليتامي عصمةٌ للأرامل (١)

\* \* \*

١٩٠٤ \_ (٣٥٥) \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعِي رَسُولَ اللّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِحِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ \_ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا \_: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ».

<sup>(</sup>١) «في طوله» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷٦۱).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «الأبيض».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «لا يقال».

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٦) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٦١).

(تبرق أسارير وجهه): يعني خطوط وجهه وتكشُّرها، واحدها سِر، بكسر السين، وجمعه أسرار؛ فأسارير جمع الجمع.

(إن بعض هذه الأقدام من بعض): استدل بهذا الحديث فقهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل من أصولهم؛ وهو العمل بالقيافة، حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد، لا في كل الصور، بل في بعضها، ووجه الاستدلال: أن النبي على شرَّ بذلك.

قال الشافعي ـ رحمه الله ـ: ولا يُسرُّ بباطل، وخالف أبو حنيفة وأصحابه، واعتذارهم عن الحديث أنه لم يقع منه إلحاق متنازع فيه، ولا هو وارد في محل النزاع؛ فإن أسامة كان لاحقاً بفراش زيد من غير منازع له فيه (۱)، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه؛ لتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض، فلما غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما وألحق محرز أسامة بزيد، كان ذلك إبطالاً لطعن الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة، وإبطال طعنهم حق، فلم يسر النبي على الا بحق.

والأولون يجيبون: بأنه وإن كان ذلك وارداً في صورة خاصة، إلا أن له جهة عامة، وهي دلالة الاشتباه على الأنساب، فتأخذ هذه الجهة من الحديث ويعمل بها(٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «فيه» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «وبين لون».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٢).

١٩٠٥ ـ (٣٥٥٦) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ قَالَ: كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ.

(حتى كأنه قطعة قمر): يُسأل عن وجه عدوله عن تشبيه وجهه بالقمر إلى تشبيهه بقطعة قمر، وكنت أسمع عن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني ـ رحمه الله ـ: أنه كان يقول: وجه العدول: هو أن القمر فيه قطعة يظهر فيها سواد، وهو المسمّى على بالكلف، فلو شبه (۱) بالمجموع؛ لدخلت هذه القطعة في المشبه به، وغرضُه إنما هو (۱) التشبيه (۱) على أكمل الوجوه، فلذلك قال: كأنه قطعة قمر، يريد: القطعة (۱) الساطعة الإشراق، الخالية من شوائب الكدر.

### \* \* \*

۱۹۰٦ ـ (٣٥٥٨) ـ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «شيء».

<sup>(</sup>٢) «هو» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «التشبه».

<sup>(</sup>٤) «يريد القطعة» ليست في «ع».

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، فَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُأْسَهُ.

(يسدُّل شعره): \_ بضم الدال وكسرها \_؛ أي: يرسل شعرَ ناصيته على جبهته.

(يفرقون): بكسر الراء وضمها.

(ثم فرَق): \_ بالتخفيف \_؛ أي: شعرَ رأسه كلَّه، فألقاه إلى جانبي الرأس، ولم يبق منه على جبهته.

(وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما(١) لم يؤمر فيه بشيء): أي: لأنهم كانوا على بقية في دين الرسل، فأحبَّ موافقتهم فيما لم يحرفوه؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿فَيِهُدَنهُمُ أُقَتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، ويحتمل أن يكون فرق(٢) بعدما أسدل لأمرٍ أُمر به؛ لأنه كان لا ينطق عن الهوى.

\* \* \*

۱۹۰۷ \_ (۳۵۹۹ \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \_، قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَاحِشاً، وَلاَ مُتَفَحِّشاً، وَكَانَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَخْلاَقاً».

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «فيها».

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «فوق».

(عن أبي حمزة): بحاء مهملة وزاي. \* \* \*

١٩٠٨ \_ (٣٥٦١) \_ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_، قَالَ: مَا مَسِسْتُ حَرِيراً وَلاَ دِيبَاجاً أَلْيَنَ مَنْ أَنَسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_، قَالَ: مَا مَسِسْتُ حَرِيراً وَلاَ دِيبَاجاً أَلْيَنَ مِنْ رَبِحِ أَوْ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَلاَ شَمِمْتُ رِيحاً قَطُّ أَوْ عَرْفاً قَطُّ، أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفا قَطُّ، أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْف النَّبِيِّ ﷺ.

(ما مسست): بكسر السين.

(ولا شمِمت): بكسر الميم.

(أو عَرْفاً): هو <sup>(١)</sup> الرائحة الطيبة.

\* \* \*

١٩٠٩ ـ (٣٥٦٤) ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ: بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

(ابن بحينة الأَسْدي): \_ بتسكين السين \_، وأصله: الأَزْدي؛ لأنه من أَزْد شَنوءة ، فأبدلت الزاي سيناً.

قال الزركشي: وقد وهم البخاري حيث ظنه الأسَدي \_ بفتح السين \_(٢).

<sup>(</sup>١) في «ع» و «ج»: «وهو».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۳۷).

١٩١٠ ـ (٣٥٦٥) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَساً ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا سُعِيدٌ، عَنْ قَتَادَة : فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ كَانَ يَرْفَعُ لَا لِاسْتِسْقَاء ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ لَكَانَ لَا سُتِسْقَاء ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ لَكَانَ لَكَانَ لَكَانَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَلْهُ لَهُ لَكُونُ لَهُ لَكُونُ لَكُونُ لَلْلَهُ لَكُونُ لِلْكُونُ لَكُونُ لِلْكُونُ لَكُونُ لَكُون

(حتى نرى): بالنون في بعض النسخ، مبني للفاعل، و بالياء المضمومة في (١) بعضها، على البناء للمفعول.

(بياضَ إبطيه): بالنصب والرفع، على حسب الروايتين المتقدمتين.

\* \* \*

١٩١١ ـ (٣٥٦٨) ـ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: أَلاَ يُعْجِبُكَ أَبُو فَلاَنٍ؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُسْمِعُنِي فَلاَنٍ؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُسْمِعُنِي فَلاَنٍ؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَى مُسْمِعُنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِي سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ، لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَى لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْجَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

(ألا يُعْجِبُك): بضم الياء وسكون العين وكسر الجيم خفيفة.

ويروى: بفتح العين وكسر الجيم مشددة $^{(7)}$ .

(أبو فلان، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث): هو أبو هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «وفي».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۲۷).

# باب: كانَ النبيُّ عَلَيْهُ تَنَامُ عَلَيْهُ تَنَامُ عَيْهُ ولاً يَنَامُ قَلْبُهُ

المَانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عَيْلِةٍ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ: جَاءَه ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عَيْلِةٍ مِنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُو؟ فَقَالَ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُو نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُو؟ فَقَالَ أَوْسُطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ، وَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ، فَلَمْ أَوْسَطُهُمْ: مُحَدِّي جَاوُوا لَيْلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبِيُ عَيْقٍ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ، وَلاَ يَنَامُ قَلُوبُهُمْ، فَلَا الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ، وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَتَولاً وَلاَ يَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَتَولاً وَلاَ يَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَتَولاً وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَتَولاً وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُمْ، فَلَو اللَّهُ السَّمَاءِ.

(جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه): قال الزركشي: قد أُنكرت هذه الرواية، وقيل: ليست بمحفوظة؛ وإن صحت، فلم يأتوه في عقب تلك الليلة، بل بعدها بسنين (۱)؛ لأنه إنما أُسري (۲) به قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل: بسنتين (۳)، وقيل: بسنة (۱).

<sup>(</sup>١) في «ع» و «ج»: «سنين».

<sup>(</sup>۲) في (ع): (سري).

<sup>(</sup>٣) في «ع» و «ج»: «بسنين».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٦٤).

## باب: عَلاَمَاتِ النُّبوَّةِ في الإسلام

١٩١٣ \_ (٣٥٧١) \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِير، سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرٍ، فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ، عَرَّسُوا، فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْر، وَكَانَ لاَ يُوقَظُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَعَدَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ، فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «يَا فُلاَنُ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّىَ مَعَنَا؟». قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ صَلَّى، وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَكُوبِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشاً شَدِيداً، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لاَ مَاءَ. فَقُلْنَا: كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَقُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيِّ ﷺ، فَحَدَّثَتُهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتْنَا، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا، فَمَسَحَ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ، فَشَرِبْنَا عِطَاشاً أَرْبَعِينَ رَجُلاً حَتَّى رَوِينًا، فَمَلأَنْا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيراً، وَهْيَ تَكَادُ تَنِضُّ مِنَ الْمِلْءِ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ»، فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَر وَالتَّمْرِ، حَتَّى أَنَتْ أَهْلَهَا، قَالَتْ: لَقِيتُ أَسْحَرَ النَّاس، أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا. (وكان لا يوقظ رسول الله على منامه): إنما ذلك؛ لما عسى أن يحدث (١) له فيه من (٢) الوحى.

(فقعد أبو بكر عند رأسه، فجعل يكبر ويرفع صوته): ظاهره أن المكبر الرافع صوتَه هو<sup>(۱)</sup> أبو بكر، لكن رواه مسلم، وفيه: أن الذي كبر ورفع صوته عمرُ، لا أبو بكر، وكذلك (١) رواه البخاري في التيمم (٥).

(وجعلني النبي ﷺ في ركوب بين يديه): كذا وقع: وجعلني؛ من الجَعْل، قيل: وصوابه: «عَجَّلَني»؛ أي: أمرني بالعَجَلة، وكذا رواه مسلم(1): «ثم عَجَّلَني في رَكْبِ(٧) بين يديه نطلبُ الماءَ وقد عَطِشْنا»(٨).

والرَّكوب: \_ بفتح الراء \_: هو تذكيرُ رَكوبة؛ وهو ما يُركب من الدواب، فَعول بمعنى مفعول.

وقيل: صوابه بضم الراء، جمعُ راكب؛ كشاهد وشُهود (٩). قلت: لا وجه للتخطئة في الموضعين، فتأمله.

<sup>(</sup>١) "يحدث" ليست في "ج".

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «سنين».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «وهو».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «وكذا».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) عن عمران بن حصين رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: «رواه البخاري».

<sup>(</sup>٧) في «ج»: «في ركوب».

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (٦٨٢) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٦٥).

(مؤتمة): أي: ذات أيتام.

(غير أنه لم يَسْقِ(١) بعيراً): وذلك لأن الإبل تصبر(٢) عن(٣) الماء.

(وهي تكاد تنض): أي: تنشقُّ فيخرج منها الماء؛ لشدة امتلائها، يقال: نَضَّ الماءُ من العين \_ بنون وضاد معجمة \_: إذا نَبَعَ، وكذلك العَرَقُ، كذلك فسره الخطابي (٤٠).

ويروى: «تبض» \_ بموحدة وضاد معجمة \_؛ أي: تَقْطُر وتسيلُ قليلاً (٥٠٠٠) وذكروا فيه روايات (١٠٠٠) كثيرة لم أتحقق كونها في البخاري، فلذلك أضربتُ عنها (٧٠٠٠).

#### \* \* \*

١٩١٤ ـ (٣٥٧٢) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: أُتِي النَّبِيُ ﷺ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: أُتِي النَّبِيُ عَلِيْ إِإِنَاءٍ وَهُو بِالزَّوْرَاءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ إِإِنَاءٍ وَهُو بِالزَّوْرَاءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لأَنَسٍ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَلاَثَ مِئَةٍ، أَوْ زُهَاءَ ثَلاثِ مِئَةٍ.

<sup>(</sup>١) نص البخاري: «نَسْق».

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «تسير».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «على».

<sup>(</sup>٤) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٥٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التوضيح» (۲۰/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «الروايات».

<sup>(</sup>٧) انظر: «التنقيح» (٢/ ٥٦٥).

(وهو بالزوراء): موضع بالمدينة.

(ينبع): بضم الباء وفتحها.

(أو زُهاء): \_ بضم الزاي والمد \_؛ أي: قَدْرَ.

\* \* \*

١٩١٥ ـ (٣٥٧٦) ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدالله مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدالله ـ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ـ، قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيةِ، وَالنَّبِيُ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟»، قَالُوا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّاً وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْنَالِ الْعُيُونِ، فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأَناً. قُلْتُ: كَمْ كُنْ تَمْ وَالَ: لَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِئَةً.

(فَجَهَشُ النَّاسُ): \_ بفتح الجيم والهاء \_؛ أي: أسرعوا إلى الماء متهيئين لأخذه.

(كنا خمسَ عشرةَ مئة): قال الزركشي: ذُكر هذا لابن المسيب، فقال: وَهِمَ \_ رحمه الله \_، حدثني أنهم كانوا أربع عشرة مئة، وعلى هذا مالك، وأكثرُ الرواة، وقيل: كانوا ثلاث عشرة مئة، وكان عام الحديبية سنة ستِّ (۱).

\* \* \*

١٩١٦ \_ (٣٥٧٨) \_ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٦٦).

طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفاً، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِير، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَاراً لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي، وَلاَتُنْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَة؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «بطَعَام». فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْم! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَناَ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَت: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ). فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ". فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ٤. فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ \_ أَوْ ثَمَانُونَ \_ رَجُلاً.

(ولاثتني ببعضه): أي: لفَّتني ببعض خمارها الذي لَفَّتِ الخبزَ ببعضه.

(آرسلك أبو طلحة؟): بهمزة ممدودة على الاستفهام.

(هلمَّ يا أُمَّ سُليم): هَلُمَّ: \_ بميم مفتوحة مشددة \_ مع أن الخطاب لمؤنث،

وهذه لغة أهل الحجاز، يستوي فيها المذكر والمؤنث، والمفرد وغيره.

تقول: هلمَّ يا زيدُ، ويا هندُ، ويا زيدانِ، ويا هندانِ، ويا رجالُ، ويا نساء.

ولغة غيرهم إجراؤه على حسب حالِ المخاطب، فتقول: هلمي يا هندُ، وكذا رواه أبو ذر هنا: «هَلُمِّي يا أم سليم»: بإثبات الياء(١).

(عُكَّة): \_ بضم العين \_: وعاء السمن.

(فَأْدَمَتَهُ): أي: أصلحته بالإدام.

\* \* \*

١٩١٧ ـ (٣٥٧٩) ـ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنَتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخُويِفاً، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي سَفَرٍ، فَقَلَ الْمَاءُ، فَقَالَ: «اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ». وَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِناءِ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ»، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ»، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَام وَهُو يُؤْكَلُ.

(حَيَّ على الطَّهور المباركِ): أي: أقبلوا؛ مثل: حَيَّ على الصلاة، والطَّهور: بفتح الطاء.

وفيه: استعمالُ الطهور للطاهـر غير المطـهر، والمبارك: الذي أمدَّه الله ببركة نبيه.

\* \* \*

انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٦٧).

١٩١٨ \_ (٣٥٨١) \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - رَضييَ اللهُ عَنْهُما \_: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَناساً فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسِ أَوْ سَادِس». أَوْ كَمَا قَالَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرِ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ، وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ، وَأَبُو بَكْرِ وَثَلاَثَةً، قَالَ: فَهْوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - وَلاَ أَدْرِي هَلْ قَالَ: امْرَأَتِي وَخَادِمِي ـ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرِ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ، أَوْ ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوَ عَشَيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ، فَغَلَبُوهُمْ، فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنثَرُ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا، وَقَالَ: لاَ أَطْعَمُهُ أَبَداً. قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ اللُّقْمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ، فَنَظَرَ أَبُو بَكْرِ، فَإِذَا شَيْءٌ أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ! قَالَتْ: لا وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهْيَ الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ ـ يَعْنِي: يَمِينَهُ ـ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْم عَهْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَتَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ. اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلِ، غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ، قَالَ: أَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ. أَوْ كَمَا قَالَ.

(فتفرقنا): من التفرُّق، ويروى: «فتعَرَّفْنا» من العِرافَة (١٠).

\* \* \*

١٩١٩ ـ (٣٥٨٤) ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ ـ أَوْ رَجُلٌ ـ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلاَ نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَراً؟ قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتُمْ ﴾. فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَراً، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ لَهُ مِنْبَراً، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُ ﷺ، فَضَمَّةُ إِلَيْهِ، تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ، الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ، قَالَ: ﴿كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْرِ عِنْدَهَا﴾.

(ألا نجعل لك منبراً؟): تقدم الخلاف فيمن عَمِلَه.

وقيل: إن اتخاذه كان في سنة سبع، وقيل: سنة ثمان (٢).

\* \* \*

مُعْبَةَ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ: شُعْبَةَ. حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةً: أَنَا أَحْفَظُ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ كَالَ : أَيَّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ. قَالَ: هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي

انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَاباً مُغْلَقاً. قَالَ: يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ الْمُؤْمِنِينَ! لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَاباً مُغْلَقاً. قَالَ: يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: لاَ بَلْ يُحْسَرُ؟ قَالَ: لاَ بَلْ يُحْسَرُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَحْرَى أَنْ لاَ يُغْلَق. قُلْنَا: عَلِمَ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثَتُهُ حَدِيثاً لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسَأَلَهُ، وَأَمَرْنَا مَسْرُوقاً، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: عُمَرُ.

(فقال(۱): من الباب(۲)؟ قال: عمر): قال الزركشي: في تفسير حذيفة الباب بعمر إشكال؛ فإن الواقع في الوجود يشهد أن الأولى بذلك الباب أن يكون عثمان ؛ لأن قتله هو السبب الذي فَرَّقَ كلمة الناس، وأوقع(۱) بينهم تلك الحروب العظيمة، والفتن الهائلة(٤).

قلت: لا خفاء أن مبدأ الفتنة هو قتلُ عمر [\_رضي الله عنه\_جهرةً بين ظهراني المسلمين، ثم ازداد الأمرُ بقتل عثمان رضي الله عنه] (°)، ولا معنى لمنازعة حذيفة صاحبِ سِرً (١) رسول الله ﷺ في أن الباب هو عمر، ولعل ذلك من جملة الأسرار التي ألقاها إليه النبي ﷺ، وفي قوله: "إني حَدَّثته حديثاً ليس بالأغاليط» إيماءٌ إلى ذلك، فينبغي تلقي قولِه بالقبول، وإنما

<sup>(</sup>١) «فقال» ليست في «ج»، وفي «ع»: «قال».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «بالباب».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «ووافق».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٦٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>٦) في «ع» و «ج»: «سنة».

يَحْمِلُ على الاعتراض على مثل هؤلاء السادة الجلة إعجابُ المعترض<sup>(۱)</sup> برأيه، ورضاه (۲) عن نفسه، فظنه أنه تأهّلَ للاعتراض حتى على الصحابة، وهو دون ذلك كله.

# \* \* \*

الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَلَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، الزِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التَّرْكَ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الأَنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّعَرُ الْمُطْرَقَةُ».

(نعالهم الشَّعَر): يعني \_ والله أعلم \_: أنهم يصنعون حِبالاً من الشعر، ثم يصنعون منها نعالاً، وثياباً يلبسونها (٣)؛ كما قد (٤) جاء في رواية مسلم: «يلبسون الشعر» (٥).

# \* \* \*

١٩٢٢ \_ (٣٥٩٠) \_ حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُومُ

<sup>(</sup>١) في «ع»: «المعرض».

<sup>(</sup>٢) «رضاه» ليست في «م».

<sup>(</sup>٣) في «م»: «يلبسون بها».

<sup>(</sup>٤) «كما قد» ليست في «ج» و «قد» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٩١٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزاً وَكَرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِمِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، فُطْسَ الأَّنُوفِ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ».

(حتى تقاتلوا خُوزاً وكرمان): خوزاً(): \_ بضم الخاء المعجمة ( $^{(7)}$ ): \_ بضم الخاء المعجمة وبالزاي \_، وكِرمان: \_ بكسر الكاف \_ معطوف على خوز، وهما بلدان معروفان بالشرق ( $^{(7)}$ ).

قال ابن دحية: قيدنا خوزا<sup>ر؟)</sup> في البخاري بالزاي. وقيده الجرجاني: خور كرمان ـ بالراء المهملة ـ مضافاً إلى كرمان، وصوبه الدارقطني بالراء

مع الإضافة، وحكاه عن الإمام أحمد بن حنبل، ونسب بعضهم هذا إلى التصحيف، وقيل: إذا أضيف، فبالمهملة لا غير، وإذا عطفته، بالزاي

لا غير (٥).

قال مغلطاي: وهما جيشان من الترك، وكان أوَّل خروج هذا الجيش متغلباً في جمادى الأولى (٢) سنة سبع عشرة وست مئة، فعاثوا في البلاد، وأظهروا في الأرض الفساد، وخربوا جميع المدائن حتى بغداد، وربطوا خيولهم إلى سواري الجامع كما في الحديث، وعبروا الفرات، وملكوا أرض الشَّام في مدَّة يسيرة، وعزموا على دخولهم مصر، فخرج إليهم

<sup>(</sup>١) (١) (١) ليست في (ع) و (ج).

<sup>(</sup>٢) «المعجمة» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) **في (ع)**: «بالمشرق».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «خوازاً».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التوضيح» (۲۰/ ۱۷۹ \_ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٦) في «ع» و «ج»: «الأول».

ملكها قُطُز المظفّر، فالتقوا بعين جالوت، فكان له عليهم من النصر والظفر كما كان لطالوت (١)، فانجلوا عن الشام منهزمين، ورأوا (١) ما لم يشاهدوا منذ زمان ولا حين، وراحوا خائبين خاسرين، أذلاء صاغرين، والحمد لله رب العالمين.

ثم إنهم في سنة ثمان وتسعين ملك عليهم رجلٌ يسمى محمود غازان (١٠)، يزعم أنه من أهل الإيمان، ملك جملةً من بلاد الشام، وعاث جيشُه فيها عيث عُبَّادِ الأصنام، فخرج إليهم الملك الناصرُ محمد، فكسرهم كسراً ليس معه انجبار، وتفلل (١٠) جيش التتار (١١)، وذهب معظمهم إلى النار وبئس القرار.

\* \* \*

السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَهُوَ هَذَا الْبَارِزُ». وَقَالَ سُفْيَانُ، قَالَ: السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَهُوَ هَذَا الْبَارِزُ». وقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً:

<sup>(</sup>١) في «ع»: «لجالوت».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «وراء».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «ورأوا ما شاهدوا».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «غادان».

<sup>(</sup>٥) في «ع» و «ج»: «وتقلقل».

<sup>(</sup>٦) في (ع) و (ج): (التناد).

وَهُمْ أَهْلُ الْبَازَرِ.

(وهو هذا البارز، وقال سفيان مرة: وهم أهل(۱) البازر): قيده الأصيلي بتقديم الزاي وفتحها في الموضعين، ووافقه ابن السكن وغيره، إلا أنهم ضبطوه بكسر الراء.

قال القابسي: يعني: البارزين لقتال أهل الإسلام؛ أي: الظاهرين في بَراز من الأرض.

وقيده أبو ذر في اللفظ: بتقديم الزاي على الراء وفتحها(٢).

\* \* \*

1971 \_ (٣٥٩٣) \_ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِع، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ اللهُ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَنْهُما \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولُ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ! هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلُهُ».

(حتى يقول الحجر: يا مسلم! هذا يهودي ورائي فاقتله): هذا في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام.

\* \* \*

١٩٢٥ \_ (٣٥٩٥) \_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ

<sup>(</sup>١) في «ع»: «من أهل».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷٦۸ \_ ۷٦۹).

حَاتِم، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ، فَشَكَا قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ! هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَة؟»، قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ ﴿ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئِ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلاَدَ؟ «وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى». قُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟ قَالَ: «كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلاَ يَجِدُ أَحَداً يَقْبَلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ. فَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولاً فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالاً، وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ». قَالَ عَدِيُّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّيَةٍ». قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ، لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ».

(لتركين الظعينة): أي: المرأة؛ استعارة من اسم هَوْدَجها.

(ترتحل من الحِيرة): \_ بكسر الحاء المهملة \_: مدينة النُّعمان، معروفة من بلاد العراق.

(فأين دُعَّار طَيِّئِ): \_ بالدال والعين المهملتين \_ جمع داعِر، وهم قطاع الطريق؛ من قولهم: عودٌ داعِرٌ: إذا كان كثيرَ الدخان.

قال الجواليقي: والعامة تقوله بالذّال المعجمة، وإنما هو بالمهملة (١٠٠٠). (الذين قد سَعَروا البلاد): أي: ملؤوها شراً وفساداً، وهو مستعار من استعار النار، وهو توقُّدُها والتهابُها.

\* \* \*

١٩٢٦ \_ (٣٥٩٥) \_ حَدَّثِنِي عَبْدُاللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ خَلِيفَةَ: سَمِعْتُ عَدِيّاً: سَعْدَانُ بْنُ خَلِيفَةَ: سَمِعْتُ عَدِيّاً: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

(مُحِلُّ بنُ خليفة): بميم مضمومة وحاء مهملة مكسورة، وقد مر.

\* \* \*

١٩٢٧ ـ (٣٥٩٦) ـ حَدَّ ثَنِي سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، حَدَّ ثَنَا لَيْثُ، عَنْ عَوْماً، فَصَلَّى يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْر، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ يَوْماً، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي فَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَيْكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ! لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ فُرَطُكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ! لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيحِ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ! مَا أَخَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَخَافُ بَعْدِي أَنْ تَشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَخَافُ بَعْدِي أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا».

(ابن شُرَحْبِيل): بشين معجمة مضمومة فراء مفتوحة(٢) فحاء(٣) مهملة

انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>Y) «مضمومة فراء مفتوحة» ليست في «ع»، و «فراء مفتوحة» ليست في اج.

<sup>(</sup>٣) في (ع) و (ج): (وحاء).

ساكنة فموحدة (١) مكسورة فياء تحتية فلام.

\* \* \*

١٩٢٨ \_ (٣٥٩٨ \_ (٣٥٩٨ ) \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ بْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُلَمَةَ حَدَّثَتُهُ: أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَتُهَا، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ فَزِعاً يَقُولُ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا» \_ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ وَبِالَّتِي تَلِيهَا \_ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ».

(قال: نعم إذا كثر الخبث): قال ابن عبد البر: أي: أولاد الزّنا(٢). وقال غيره(٣): الزنا نفسه، وإسناد هذا الحديث من سباعيات البخاري(٤).

\* \* \*

١٩٢٩ ـ (٣٦٠٠) ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ : قَالَ لِي : إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ، وَتَعْجَدُهَا، وَأَصْلِحْ رُغَامَهَا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبَيِّ عَلِيْ يَقُولُ: وَتَتَخِذُهَا، فَأَصْلِحْهَا، وَأَصْلِحْ رُغَامَهَا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبَيِّ عَلِيْ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) «ساكنة فموحدة» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التمهید» (۹/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) في ((ع): (غير)).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧٠).

«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ - أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ - فِي مَوَاقِعِ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».

(وأصلح رُغامَها): \_ براء مضمومة وغين معجمة \_: ما يسيل من أُنوفها.

(شُعَف الجبال): \_ بشين معجمة وعين مهملة مفتوحتين \_: أعالي الجبال.

(أو سعف الجبال): \_ بسين مهملة \_ والسَّعَف: جرائدُ النخل، ولا معنى له هنا(۱).

# \* \* \*

١٩٣٠ ـ (٣٦٠١) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الأُويْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَسَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا، تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاً أَوْ مَعَاذاً، فَلْيَعُدْ بِهِ».

(من يُشرِف): \_ بضم الياء وكسر (٢) الراء \_ فعل مضارع من الإشراف. ويروى: «تَشَرَّفَ (٣)» \_ بمثناة فوقية وتشديد الراء \_ فعل ماض من التشرُّف (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۷۰).

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «وكسرها».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «شرف»، وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «التشوف».

(لها تستشرفُه): أي: من رفعَ لها(١) رأسَه، وتطلُّعَ إليها، طالعتْه بشرِّها.

#### \* \* \*

الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ، قَالَ: الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ، قَالَ: «سَتَكُونُ أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا تَأْمُرُنا؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ».

(ستكون أُثْرَة): \_ بضم الهمزة وسكون الثاء المثلثة \_؛ أي: شِدَّة.

# \* \* \*

١٩٣٢ \_ (٣٦٠٥ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «هَلاَكُ أُمَّتِي فَسَمِعْتُ أَلصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: «هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ». فَقَالَ مَرْوَانُ: غِلْمَةٌ؟ قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ: إِنْ شِئْتَ عَلَى يَدِي فُلاَنٍ، وَبَنِي فُلاَنٍ.

(على يدي غِلْمة): \_ بكسر الغين المعجمة وسكون اللام \_: جمعُ غلام.

# \* \* \*

۱۹۳۳ \_ (۳٦٠٦) \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِر، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) «لها» ليست في «ع» و «ج».

أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرَع قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ هَدْيٍ، قَلْتُ: وَهَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ». قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، قَلْنَ مِنْ شَرَع قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاقً تَعْرِفُ مِنْ شَرَع قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاقً إِلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا، قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا، قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا، قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا، قَلَوْهُ فِيهَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا، قَلَوهُ فِيهَا». قُلْتُ يَعْدَ فَيَالُ اللَّهُ إِلَى أَبُولُ اللَّهُ إِلَى أَنْ اللَّهِ إِلَيْهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ إِلَيْهُمْ لِنَا، فَقَالَ: «قُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، ويَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا». قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي فِلْكَ الْمُرْتَى فَلِكَ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْهُرَقَ كُلَّهَا، وَلُو أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلُ شَجَرَةٍ حَتَى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْ فَرَقَ كُلَّهَا، وَلُو أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلُ شَجَرَةٍ حَتَى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».

(بُسر بن عبيدالله) بموحدة مضمومة وسين مهملة<math>().

(وفيه دَخَن): \_ بفتحتين \_؛ أي: كَـدَر، فهو (٢٠) غيرُ (٣) صـافٍ، ولا خالصٍ، وأصلُه من الدخان.

(من (۱) جِلدتنا): \_ بكسر الجيم \_: من أنفسنا، والجلد: غشاء البدن، وإنما أراد به العربَ.

<sup>(</sup>۱) «مهملة» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) «فهو» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) (فهو غير) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) «من» ليست في «ع» و «ج».

(إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام): أي: إن لم يكن لهم إمام يجتمعون على طاعته.

(فاعتزل تلك الفرق كلها): ولهذا(۱) لم يبايع ابن عمر حين مات عثمان حتى سلم(۱) الأمر إلى معاوية، ثم لما مات يزيد، تخلف عن البيعة حتى انفرد عبد الملك بالأمر.

(ولو أن تعَض): بفتح العين، وتضم في لغة.

\* \* \*

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْماً، أَتَاهُ ذُو الْخُويْصِرةِ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ الْمَدِا اللَّهِ! اعْدِلْ. فَقَالَ: «وَيُلكَ! - وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اعْدِلْ. فَقَالَ: «وَيُلكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ». فَقَالَ عُمْرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اغْدَنُ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنْقُهُ. فَقَالَ: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اثْذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنْقُهُ. فَقَالَ: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ عُمْرُ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! اثْذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنْقُهُ. فَقَالَ: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَةِ، الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَةِ، يُنْظُرُ إِلَى رَصَافِهِ، فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى رَصَافِهِ، فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى وَطَيْهُ مُ رَجُلٌ أَسْرَقُ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوهُ إِلَى قُذَهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسُوهُ إِلَى قَذَذِهِ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسُوهُ إِلَى نَصْدِيهِ مَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسُوهُ اللّهُ وَالدَّمَ، وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسُوهُ إِلَى اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>١) في «ج»: «وهذا».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «أسلم».

إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ، فَالتَّمِسَ، فَأَتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي نَعَتُهُ.

(لا يجاوز تَراقيهم): أي: لا يُرفع إلى الله منه شيءٌ؛ لعلمه باعتقادهم، والتراقي: جمع تَرْقُوَة على زنة فَعْلُوة، وهي عظمٌ واصل ما بين ثغرة النحر والعاتق.

(يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة): المروق: سرعةُ نفوذِ السهم من الرمية حتى تخرج من الطرف الآخر، والدِّين هنا: طاعةُ الأئمة، أو(١) الإيمان، والرميَّة: ما يُرمى من الصيد.

(ثم ينظر إلى رِصافه): \_ براء مكسورة \_، حكى فيها السفاقسي: الضم وصاد مهملة: هي العقب التي (١) تكون فوق مدخل النصل في السهم (١)، واحدها رَصَفَة (٤).

(ثم ينظر إلى نَصَيِّه): \_ بفتح النون \_، وحكى السفاقسي أيضاً: الضم بعدها ضاد معجمة: عودُ السهم قبل أن يُريَّشُ ويُنَصَّل، سُمي به؛ لكثرة البَرْي والنحت، كأنه جُعل نِضْواً؛ أي: هزيلاً(٥).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «و».

<sup>(</sup>٢) في «م»: «الذي».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «مدخل السهم في النصل».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (٢/ ٧٧٢).

(ثم ينظر إلى قُذَذِه): \_ بذالين معجمتين \_: جمع قُذَّة، وهي الريش الذي على السهم.

(قد سبق الفرثَ والدمَ): الفرث: ما يجتمع في الكرش؛ أي: مر سريعاً في الرمية، وخرج منها، لم يتعلق منها بشيء من فرثها ودمها؛ لسرعته، شبه بذلك خروجهم من الدين، ولم يحصلوا منه على (١) شيء (٢) أُلبتة (٣).

(آيتهم رجل أسودُ إحدى عضديه مثلُ ثدي المرأة): اسمُ المخدَج (١) هذا: نافع، قاله النووي في «مبهماته» عن الخطيب في حديثِ عن علي رضى الله عنه.

وفي «مرآة الزمان»: اسمه: بُلْبُول، قال: وقال هشام (٥): هو ذو الخُوريُصرة.

(أو مثلُ البَضْعَة تَدَرْدَرُ): البَضْعَة: \_ بفتح الباء (١) \_: القطعة من اللحم، وتَدَرْدَرُ: \_ بفتح أوله وثانيه ودالاه مهملتان \_: أصله تتدردر؛ أي: تتحرك وتجيء وتذهب، فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً، والتَّدَرْدُرُ: حكاية صوتِ الماء في بطون الأودية إذا اندفع (٧).

<sup>(</sup>۱) «على» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) في «ع» : «بشيء» .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) في «ع» و «ج»: «المخدع».

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «وقال ابن هشام».

<sup>(</sup>٦) في (ع): (الباء الموحدة).

<sup>(</sup>٧) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧٢).

١٩٣٥ ـ (٣٦١١) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ اللهُ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، مَنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُنَّ عُلْمِ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، مَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(عن سُويد بن غَفَلَة، قال: قال عليٌّ): حكي عن (١) الدارقطني أنه قال: ليس لسويد بن غفلة عن علي صحيحٌ مرفوعٌ إلى النبي ﷺ غيرُ هذا (٢).

(يقولون من خير قول البرية): أي: يحسنون القول ويسيئون العمل.

(لا يجاوز إيمانهم حناجرَهم): دليل على أنهم غير مؤمنين؛ لأن الإيمان محلُّه القلب.

# \* \* \*

١٩٣٦ ـ (٣٦١٢) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِلْمُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهْوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ

<sup>(</sup>۱) «عن» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۷۲).

فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيْشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ! لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى خَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ».

(فيجاء بالمنشار): \_ بالنون وبالهمزة \_، تقول: نَشَرْتُ الخشبة، وأَشَرْتُها.

# \* \* \*

المعد، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا عَنْهُ لَكَ عِلْمَهُ. فَأَنَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِساً فِي بَيْتِهِ مُنكِّساً رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَا شَأَنْكُ؟ فَقَالَ: شَرُّ، كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُو فَقَالَ: شَرُّ، كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُو مَنْ أَهْلِ النَّارِ. فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ مُوسَى بْنُ أَنَسٍ: فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

(فقال رجل: يا رسول الله): الرجل هو سعد بن معاذ، ذكره القاضي إسماعيل في «أحكامه».

وقيل: عاصم بن عدي(١) العجلاني، ذكره الطبري.

<sup>(</sup>١) في «ج»: «ابن علي».

وقيل: أبو مسعود البدري(۱)، ذكره الواقدي، قال ذلك كلَّه ابنُ بشكوال(۱).

وما حكاه عن القاضي إسماعيل هو في "صحيح مسلم" في أثناء كتاب: الإيمان، عن أنس بن مالك، ولفظه: لما نزلت هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي اللَّبِي اللَّهِ، فسأل النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عنها النبي على النبي عنها أبا عمر! ما شأنُ ثابِتٍ؟ أَشْتَكَى؟»، قال سعد: ابن مُعاذ، فقال: «يا أبا عمر! ما شأنُ ثابِتٍ؟ أَشْتَكَى؟»، قال سعد: إنه لجاري، وما علمتُ له شكوى، الحديث (٣).

واعتُرض على ذلك بأن في البخاري: عن ابن أبي مليكة، عن الزبير: أن الآية نازلةٌ في وفد أن تميم، لما اختلف أبو بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ في تأمير [الأقرع بن حابس، أو القعقاع بن معبد، وقدومُ وفد تميم] أن في سنة تسع، وموتُ سعد بن معاذ في سنة خمس بعد قريظة، وهذا موضع مشكل، ووجه الجمع أن يقال: تبين من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة: أن النازل (٧) في وفد بني تميم إنما هو أول السورة: [﴿ كَا أَيُّهَا مليكة أن النازل (٧) في وفد بني تميم إنما هو أول السورة: [﴿ كَا أَيُّهَا مليكة أن النازل (٧) في وفد بني تميم إنما هو أول السورة:

<sup>(</sup>١) في «ج»: «أبو مسعود الترمذي».

<sup>(</sup>٢) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» (٢/ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٩).

<sup>(</sup>٤) «ابن» ليست في «م» و «ع».

<sup>(</sup>٥) اوفدا ليست في (ع) و (ج).

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٧) في «ع»: «النازلة».

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١].

وأما آية: ﴿لَا تَرْفَعُوا ﴾ [الحجرات: ٢]، فنزلت مقدماً على ذلك قبل موت سعد بن معاذ، وتؤوَّلُ رواية نافع بن عمر (() الجمحي، عن ابن أبي مليكة (() على معنى: نزل أولُ السورة التي فيها (()]: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَعْوَلَ أَصْوَتَ النَّبِيّ ﴾ [الحجرات: ٢]، وفي هذه السورة ما نزل قبل إسلام عبدالله بن أبي، وهو قوله (() تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ اللهَ النبي على عبدالله بن أبي، وقد ذكر البخاري ذلك في الصلح، في ضمن النبي على عبدالله بن أبي، وقد ذكر البخاري ذلك في الصلح، في ضمن النبي على عبدالله بن أبي، وقد ذكر البخاري ذلك في الصلح، في ضمن حديث أنس، وفي آخره: فبلغنا (٥) أنها أنزلت: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ أَنْهَا أَنزلت: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُورِينَ أَنْهَا أُنزلت: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

\* \* \*

١٩٣٨ ـ (٣٦١٤) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ: قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ، وَفِي الدَّارِ الدَّابَّةُ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَسَلَّمَ، فَإِذَا ضَبَابَةٌ ـ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ، وَفِي الدَّارِ الدَّابَةُ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَسَلَّمَ، فَإِذَا ضَبَابَةٌ ـ أَوْ سَحَابَةٌ ـ غَشِيتُهُ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «اقْرَأُ فُلاَنُ؛ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ

<sup>(</sup>١) في (ع): (عن ابن عمر).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «وقوله».

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «بلغنا».

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٧٩٩) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ».

(قرأ رجل الكهف): هو أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ.

(فإذا ضبابة): هي قريب(١) من السحابة، وهو الغمام الذي لا مطر فيه.

(فإنها السكينة): قيل: هي ريح هَفَّافة، ولها وجه، وقيل: يريد الملائكة وعليهم السكينةُ(٢).

\* \* \*

ابْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّنَا أَبُو الْبَرَاءِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّنَا أَبُو الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَقُولُ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ لِللّهَ أَبِي فِي مَنْزِلِهِ، فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً، فَقَالَ لِعَازِبِ: ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ، فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً، فَقَالَ لِعَازِبِ: ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي. قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرٍ! حَرِّيْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَع رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، قَالَ : نعَمْ، أَسْرَيْنَا كَلُمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَيْتُ لِللّهَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ، وَسَوَيْتُ لِللّهَ عَلْهِ الشَّمْسُ ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ، وَسَوَيْتُ لِللّهَ عَلْهُ الطَّرِيقُ لاَ يَمُرُّ فِيهِ أَحَدُ، وَسَوَيْتُ لِللّهَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ ، وَسَوَيْتُ لِلنَّاسِيِّ عَلَيْهِ مَكَاناً بِيدِي يَنَامُ عَلَيْهِ، وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً، وَقُلْتُ عَنْمُ وَلَكَ الطَّوْمِينَ فِيهِ فَرْوَةً، وَقُلْتُ عَنْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَا اللّهِ مَا أَنْ بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ اللّذِي أَرَوْنَا، فَقُلْ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةً . قُلْتُ: فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتُ يَا غُلامً أُو مَكَّةً . قُلْتُ: لِمَنْ أَشُولُ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَةً . قُلْتُ:

<sup>(</sup>١) في «ع»: «قريبة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧٣).

أَفِي غَنَمِكَ لَبَنِّ؟ قَالَ: نعَمُ. قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ؟ قَالَ: نعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلْتُ: انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى. قَالَ: فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُضُ، فَحَلَبَ فِي قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِي مِنْهَا، يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ، فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَن حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَشَربَ، حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟»، قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «لاَ تَحْزَنْ، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا». فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا \_ أُرَى فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْضِ، شَكَّ زُهَيْرٌ \_ فَقَالَ: إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ، فَادْعُوا لِي، فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ. فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَنَجَا، فَجَعَلَ لاَ يَلْقَى أَحَداً إِلاَّ قَالَ: كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلاَ يَلْقَى أَحَداً إِلاَّ رَدَّهُ. قَالَ: وَوَفَى لَنَا.

(كيف صنعتما حين سريت؟): يقال: سَرَيْتُ وأَسْرَيْتُ، وقد جمع (١) بين اللغتين في قول عازب: سَرَيْتُ، وقول الصدِّيق: أَسْرَيْنا.

(قائم الظهيرة): شدة حرّها.

(فرُفعت لنا صخرةٌ): بانت وظهرت.

(وأنا أنفضُ لك ما حولك): أي: أحرسُ وأنظرُ هل أرى عدواً، يقال: نفَضْتُ المكان، واستَنْفَضْتُهُ: إذا نظرتُ جميعَ ما فيه.

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «اجتمع».

(فقال رجل<sup>(۱)</sup> من أهل المدينة أو مكة): قال الزركشي: هذا شك، وقد ثبت في موضع آخر: المدينة، والمراد بها: مكة، وكل بلد تسمى مدينة، وحينئذ فالمراد: الشكُّ<sup>(۲)</sup> في هذا اللفظ، والمراد: مكة على كل تقدير.

وفي «مسند أحمد»: فسماه، فعرفته (٣)، وهي زيادة حسنة توضح أنه كان صَدِيقاً أو قرابةً له، فلهذا أقدَما على شرب لبنه، وفيه أقوالٌ أُخر(٤).

قلت: لا يلزم من كونه سماه معرفةُ أن يكون صديقاً ولا قريباً، فكم من شخصِ يعرفه الإنسان ولا صداقةَ بينهما، ولا قرابةَ.

(والقذى): أصله ما يقع في العين.

قال الجوهري: أو في الشراب(٥)، وكأنه شبه(١) ما يعلق بالضَّرع من الأوساخ بالقَذَى الذي يسقط في العين أو الشراب، وفي نسخة: «والقَذَر»(٧)، والذال معجمة فيها.

(في قَعْب): هو القدحُ الضخمُ.

(كُثْبة): \_ بضم الكاف وبثاء مثلثة \_: هي (١٠) الشيء القليل.

<sup>(</sup>١) نص البخاري: «لرجل».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «هنا الشك».

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصحاح» (٦/ ٢٤٦٠)، (مادة: قذى).

<sup>(</sup>٦) «شبه» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٧) انظر: «التنقيح» (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>A) «هي» ليست في «ج».

(حتى رضيتُ): أي: طابت نفسى؛ لكثرة ما شرب.

(فارتطمتْ): غاصتْ قوائمُها إلى بطنها.

(في جَلَد): \_ بفتح الجيم واللام \_: هو الأرض الصلبةُ المستويةُ المتن، الغليظةُ.

(فالله كما): هو بالنصب، على إسقاط حرف القسم؛ أي: أقسم بالله لكما(۱)، أو على معنى: فخذا عهد الله لكما، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.

#### \* \* \*

الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيّاً، فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ، فَعَادَ نَصْرَانِيّاً، فَأَسْلَمَ وَقَرْأُ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ، فَدَفَنُوهُ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ اللَّهُ، فَدَفَنُوهُ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا. فَأَلْقُوهُ، فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ. صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ. فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ. فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ. فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ. فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ. فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ. فَعَلَمُوا لَهُ فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا، فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاس، فَأَلْقَوْهُ.

(كان رجل نصرانياً): رواه مسلم في ذكر المنافقين بلفظ: «كَانَ مِنَّا رَجِلٌ قد قرأَ البقرةَ وآلَ عمرانَ، وكان يكتب لرسول الله ﷺ (٢).

<sup>(</sup>۱) «لكما» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٨١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

[(وقد لفظته الأرض): قال السفاقسي: هو بكسر الفاء؛ أي: طَرَحَتُه ورَمَتُه.

وقيل: بفتحها](١)، واختلفت(١) الرواية أيضاً في ضبطه هنا.

وإنما فعل به ذلك؛ لتقوم الحجة على من رآه، ويدل على صدق النبي ﷺ (٣).

\* \* \*

١٩٤١ ـ (٣٦٢٠) ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْبِنِ أَبِي حُسَيْنِ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ، قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ، تَبِعْتُهُ. وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ، تَبِعْتُهُ. وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مُ اللَّهِ عَلَىٰ مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ هَنَالِهِ مَلَىٰ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: (سَولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَدْمِ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: (اللهُ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةُ ، مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَرْبِثَ عَلَى مُسَائِلِمَةً فِي أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَرْبُرْتَ، لَيْعُورَنَّكَ اللَّهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ».

(قدم مسيلمةُ الكذاب): هو صاحبُ اليمامة، قتله خالدُ بنُ الوليد في خلافة أبي بكر، وافتتحَ اليمامةَ بصلح، واستُشهد بها من المسلمين ألف ومئة، وقيل: ألف وأربع مئة.

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «واختلف».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٤٧٤).

(ابن شُمَّاس): بفتح الشين المعجمة وتشديد الميم.

(ليَعقِرنَّكَ اللهُ): بفتح الياء التحتية وكسر القاف؛ أي: ليهلكَنَّك، وأصلُه: عَقَرْتُ الفَرَسَ بالسيف: إذا ضربتُ قوائمَه فعرقَبْتُه، وكذلك عَقَرْتُ النخلة: إذا قطعتُ رأسَها فيبسَتْ(١).

# \* \* \*

1987 ـ (٣٦٢١) ـ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفُخْتُهُمَا، فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفُخْتُهُمَا، فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخُرُجَانِ بَعْدِي». فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ.

(رأيت في يديَّ سِوارين من ذهب): \_ بكسر السين وضمها \_، و «من ذهب» صفةٌ كاشفة؛ لأن السوار لا يكون إلا من ذهب، فإن كان من فضة، فهو قُلْبٌ.

(فنفختهما، فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي): وتأويلُ نفخهما: أنهما قُتلا بريحه؛ لأنه لم يغزُهما بنفسه، والذهبُ زخرف يدل على زُخرفهما، وأن ما يقولانه لا أصل له، وإنما هو زخرف من القول وغرور، والسواران دلاً بلفظيهما(٢) على مَلِكين؛ لأن الأساورة هم الملوك، وبمعناهما: على التضيق؛ لأن السوار مضيّقٌ على الذراع.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التوضيح» (۲۰ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «بلفظهما».

(العَنْسي): \_ بعين مهملة فنون ساكنة فسين مهملة فياء نسب \_، واسمه عَبْهَلَةُ بنُ كعبٍ، وكان يقال له: ذو الخمار، يزعم أن الذي يأتيه ذو خمار(١).

# \* \* \*

المُسَامَةَ، عَنْ بُرِيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى - أُرَاهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَا جِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَنْهَا الْيَمَامَةُ، أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ، أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفاً، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفاً، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَى، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مِن الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا الْخَيْرُ، وَلَوْلًا اللَّهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بَعْدَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَثُوَابِ الصِّدُقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمٍ بَدْرٍ».

(فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامةُ): \_ بفتح الهاء وسكونها \_، يقال: وَهَلْتُ إلى الشيء: ذَهَبَ وَهْمى إليه (٢).

(أو هَجَرَ): \_ بفتح الهاء والجيم، غير منصرف \_: اسم مدينة باليمن، وهي قاعدة البحر، وفي نسخة: «الهجر» بالألف واللام (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(فإذا هي المدينةُ يثربُ): يشبه أن يكون هذا قبل نهيه عن تسمية المدينة يثربَ.

(ورأيت فيها بقراً، واللهُ خيرٌ): قال القاضي: رواية أكثرهم: برفع الهاء من اسم الله؛ قيل: وهو الصواب؛ أي: وثوابُ الله خيرٌ، وعند بعضهم: بالكسر على القسم؛ لتحقيق الرؤيا، ومعنى خير بعد ذلك؛ أي: أو ذلك خيرٌ(١)، على التفاؤل في تأويل الرؤيا(١).

(فإذا هم المؤمنون يومَ أُحد): فيه أن البقر تُعَبَّر بالرجل، وعُبِسِّرَتْ في القرآن بالسنين، فهي تدل على أشياء تُعطى كلُّ نازلة عند وقوعها ما يليق بها من التعبير.

# \* \* \*

1918 ـ (٣٦٢٣) ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِي اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: أَقْبَلَتْ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِي اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَرْحَباً بِابْنَتِي». ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: فَبَكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم فَرَحاً أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ.

(كأن مِشيتها): - بكسر الميم (٣) - ؛ لأن المراد الهيئة.

<sup>(</sup>١) «خير» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>۲) انظر: «مشارق الأنوار» (۲/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) (بكسر الميم) ليست في (ع).

1980 ـ (٣٦٢٤) ـ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: أَسَرَّ إِلَيَّ: "إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ يُعَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقاً بِي»، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: "أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقاً بِي»، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: "أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ـ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟»، فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.

(أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة): فيه دلالة على تفضيل فاطمة \_ رضي الله عنها \_، ودخل في هذا العموم أُمها وأخواتها.

قيل: وإنما سادَنْهُنَّ؛ لأنهن مُثْنَ في حياة النبي ﷺ، فكُنَّ في صحيفتها](١) ومحيفته، [ومات أبوها وهو سيد العالمين، فكان رُزْؤه في صحيفتها](١) وميزانها.

وقد روى البزار من طريق عائشة: أنه \_ عليه السلام \_ قال لفاطمة: «خَيْرُ بَنَاتي، إِنَّها (٢) أُصِيبَتْ بي»، فحق لمن كانت (٣) هذه (٤) حالها أن تسود نساء أهل الجنة.

ويذكر عن أبي بكر بن داود: أنه سئل: مَنْ أفضلُ، أخديجةُ (٥) أم

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «فإنها».

<sup>(</sup>٣) في «ع» و «ج»: (كان».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «هذا».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «خديجة».

فاطمةُ؟ فقال: إن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي»، فلا أعدلُ ببضعةٍ من رسول الله ﷺ أحداً.

#### \* \* \*

ابْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا فِي قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئاً يَضُرُّ فِيهِ قَوْماً، وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ، فَلْيُقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمْ». فَكَانَ وَيَقُلِلُ الْبَيْ عُنْ مُسِيئِهِمْ . فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ .

(بمِلحَفة): بكسر الميم وفتح الحاء.

(قد عَصَبَ): بالبناء للفاعل، والصاد مخففة، وفي بعض النسخ: بالبناء

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٧١٤)، ومسلم (٢٤٤٩) عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الروض الأنف» (١/ ٤١٨).

للمفعول، وفي بعضها بتشديد الصاد.

(دَسْماء): أي: سوداء.

\* \* \*

اللَّنْ مَاكُ النَّبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ؟». قُلْتُ: وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ؟! قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ». فَأَنَا أَقُولُ لَهَا - يَعْنِي: الأَنْمَاطُ؟! قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ». فَأَنَا أَقُولُ لَهَا - يَعْنِي: الْمَرْأَتَهُ - أَخِرِي عَنِي أَنْمَاطُكِ. فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ»؟ فَأَدَعُهَا.

(aa, b): بباء موحدة (a, b) وسين مهملة.

(هل لكم من أنماط؟): ضَرْبٌ من البُسط له خَمَلٌ رقيق، واحدُه نَمَط.

أخبرهم أنها ستكون لهم، ودلهم على ترك السرف، وابتغاء القصد من الأنماط؛ لتظهر نعمةُ الله عليهم، لا ليفعلوا ذلك رياء وسمعة؛ كذا في السفاقسى(٢).

ولا يظهر لي (٣) تنزيلُه على ما في الحديث؛ فإنه ليس فيه أكثر من قوله: «أَمَا إِنَّهَا ستكونُ لكم(٤) الأنماط».

<sup>(</sup>١) «موحدة» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۷٦).

<sup>(</sup>٣) «لي» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «لهم».

١٩٤٨ \_ (٣٦٣٢) \_ حَدَّثني أَحْمَدُ بنُ إِسْحاقَ، حَدَّثَنا عبيدُاللهِ بنُ موسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عن عمروِ بنِ مَيمونٍ، عَنْ عبدِاللهِ بن مَسْعُودٍ \_ رضى الله عنه \_ قَالَ: انْطَلَقَ سَعدُ بنُ مُعَاذِ مُعْتَمِراً، قَال: فَنَزِلَ عَلَى أُمَيَّةً بنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ، وكانَ أُمَيَّةُ إِذا انْطَلَقَ إلى الشَّام فَمَرَّ بالمدينةِ نزَلَ على سَعْدٍ. فَقَالَ أميةُ لِسَعْدٍ: أَلاَ انتُظَرَ حتَّى إِذَا انتَصَفَ النَّهارُ وغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتَ فطفت؟ فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْل، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الذي يَطُوفُ بالكَعْبةِ؟فَقَالَ سَعْدٌ: أَنَا سَعْد، فَقَالَ أَبُو جَهْل: تطوفُ بالكَعْبةِ آمِناً وقَدْ آويتُم محمَّداً وأصحابَهُ؟ فَقَالَ: نعَمْ، فَتَلاحَيَا بينهما. فقال أميةُ لِسَعْدِ: لا ترفع صوتَك عَلَى أبي الحَكَم، فإنَّه سيِّدُ أَهْلِ الوَادِي. ثمَّ قَالَ سعْد: واللهِ، لَئِنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بالبَيتِ، لأَقْطَعَنَّ مَتْجركَ بالشَّام. قال: فجعلَ أميةُ يقولُ لسعد: لا ترفعْ صوتكَ \_ وجَعَلَ يُمْسِكُه \_، فَغَضِبَ سَعْد فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، فإِنِّي سمعتُ محمَّداً عِيلَةٍ يَرْعُم أَنَّه قَاتِلُكَ. قال: إيَّاي؟ قَالَ: نَعُمْ. قَالَ: واللهِ مَا يَكْذِبُ محمَّدٌ إِذَا حدَّثَ. فَرَجَعَ إِلَى امرأَتِهِ فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي اليَثْرَبِيُّ؟ قَالَتْ: ومَا قَالَ؟ قَال: (زَعَمَ أَنَّه سَمِعَ محمَّداً يزعُمُ أنَّهُ قاتِلي. قالَتْ: فواللهِ مَا يكْذِب محمَّدٌ قَالَ: فلمَّا خَرجُوا إِلَى بَدْرِ وَجَاءَ الصَّريخُ، قَالَتْ لَهُ امرأَتُهُ: أَمَا ذَكَرتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ اليَثْرِبِيُّ؟ قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ لا يَخْرِجَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الوَادِي، فَسِرْ يَوْماً أَوْ يومينِ، فَسَارَ مَعَهُمْ يَومينِ، فَقَتَلَهُ اللهُ.

(فلما خرجوا إلى بدر(١)، وجاءهم الصريخ).

<sup>(</sup>١) "إلى بدر" ليست في "ع" و "ج".

قال الزركشي تبعاً للسفاقسي: فيه تقديمٌ وتأخير؛ لأن الصَّريخ جاءهم، فخرجوا إلى بدر (١).

قلت: هذا بناء على أنَّ الواو للترتيب، وهو خلاف مذهب الجمهور، ولو سُلِّم (٢)، فلا نسلِّمُ أنَّ الواو للعطف، وإنما هي للحال، و «قد» مقدّرة؛ أي: فلما خرجوا في (٣) حال مجيء الصريخ لهم. فلا تقديم ولا تأخير.

\* \* \*

١٩٤٩ ـ (٣٦٣٣) ـ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ، شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَٰ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ عَبْدِاللَّهِ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَٰ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي بَعْضِ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ، فَاسْتَحَالَتْ بِيدِهِ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ». وَقَالَ هَمَّامُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّسِ يَقْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ». وَقَالَ هَمَّامُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّسِ يَقْرِي فَرِيَّةُ ( فَنَزَعَ أَبُو بَكْرٍ ذَنُوبَيْنِ».

(رأيت النَّاس): أي: في النوم.

(فقام أبو بكرٍ): رضي الله عنه.

(فنزع ذَنوباً أو ذنوبين): الذنوب ـ بفتح الذَّال المعجمة ـ: الدَّلُوُ العظيمةُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧٦).

<sup>(</sup>۲) «ولو سلم» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) «في» ليست في «ع».

(وفي نزعه ضَعفٌ): بفتح الضاد المعجمة وضمُّها.

قيل: يريد: ما ناله المسلمون في خلافة أبي بكر من أموال المشركين. وقيل: إنما أراد: قِصَرَ مدته، كيف وقد قاتل أهل الرِّدَّة، فلم يتفرَّغُ لافتتاح الأمصار وجباية الأموال(١).

(فاستحالت بيده غَرْباً): أي: انقلبت عن الصغر إلى الكبر، والغَرْب (٢): \_ بسكون الرَّاء \_ الدَّلُو العظيمةُ، وهذا تمثيل أُشير به إلى عِظَم الفتوح التي كانت في زمن عمر \_ رضى الله عنه \_، وكثرتها.

(فلم أر عبقرياً): أي: سيداً كبيراً.

قيل: وأصله: أنَّ عبقر قريةٌ يسكنها الجن، فكلما أرادوا شيئاً فاتناً غريباً مما يصعب عمله ويدقُّ، أو شيئاً عظيماً في نفسه، نسبوه إليها، فقالوا: عبقريّ، ثم اتُسِعَ فيه حتى سُمى به السيدُ الكبير(٣).

(يفري فَرْيَهُ): بفتح الفاء وإسكان الراء وتخفيف الياء التحتية.

ويروى: بكسر الرَّاء وتشديد الياء؛ معناه: يعملُ عملَه، ويَقُوى قُوَّتَه.

(حتى ضرب النَّاس بعَطَن): «النَّاس» مرفوع (٤) على أنه فاعل ضرب، والعَطَن (٥): مُناخُ الإبل إذا صدرَتْ عن الماء.

قال السَّفاقسي: يقول: حتى رَوَّى الإبلَ الماءُ الذي تشربه في مَبارِكِها

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>۲) «والغرب» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) «مرفوع» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «والمعطن».

من غير أن تُساق إليه؛ لكثرته.

وقال ابن الأنباري: معناه: حتى رَوُوا، وأُوردوا إبلَهم وأبركوها، وضربوا لها عَطَناً(١).

# 

# باب: قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَمْرِفُونَهُ رَكَمًا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ﴾ [البقرة: ١٤٦]

النّب، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ الْيَهُودَ وَاللّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ الْيَهُودَ جَاوُّوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنيَا، فَقَالُ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «مَا تَجِدُونَ فِي التّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرّجْمِ؟»، فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ . فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا فَأَتَوْا بِالتّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا فَا الرَّجْمِ . فَقَالُ اللهِ عَنْ اللّهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكُ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى الرَّجْمِ . فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَة . فَرُأَيْتُ الرَّجُمَ . فَلَا عَبْدُاللّهِ : فَرَأَيْتُ الرَّجْمِ . فَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَة .

(فذكروا له أنَّ رجلاً منهم (٢) وامرأة زنيا): اسم المرأة بُسرة، قاله السُّهيلي في «مبهمات القرآن».

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۷۷).

<sup>(</sup>٢) «منهم» ليست في «ع».

(إِنَّ فيها الرَّجْمَ): ويروى: «لَلرَّجْمَ» بلام الابتداء.

(فوضع أحدهم يده على آية الرَّجم): هو عبدالله بن صوريا الأعور، ذكره ابن إسحاق، وهو في النسائي أيضاً (١)، ذكر ذلك ابن بشكوال وغيره.

(فرأيت الرَّجل يحني): \_ بالحاء المهملة \_؛ من: حَنَيْتُ الشيءَ: عَطَفْتُه، كذا فسَّره الخطابي (٢)، قال: والمحفوظ: «يَجْنَأُ» \_ بالجيم والهمز \_؛ أي: يُكِبُّ عليها، وفيها رواياتٌ (٣)كثيرة.

### \* \* \*

1901 \_ (٣٦٣٩) \_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمُصْبَاحَيْنِ، يُضِيتَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا، صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

(خرجا من عند النبي ﷺ في ليلةٍ مظلمة): هما أُسَيْدُ بنُ الحضير، وعَبَّادُ بنُ بشر.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في «الكبرى» (٧٣٣٤) لكن ليس فيه ذكر لابن صوريا.

<sup>(</sup>٢) انظر: «غريب الحديث» (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «وفيها آفات».

## باب

١٩٥٢ ـ (٣٦٤١) ـ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُولِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئِ : أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ: «لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ». قَالَ عُمَيْرٌ: فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: قَالَ مُعَاذٌ: وَهُمْ بِالشَّامْ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالِكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذاً يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّامْ.

(حتى يأتي (١) أمر الله): قيل: المراد: حتى تقوم القيامة.

(يُخامر): بياء تحتية مضمومة وخاء معجمة.

(قال معاذ: وهم بالشام): قال البخاري في موضع آخر: هُـمْ أَهل العِلْم(٢).

ووقع في بعض الطرق: «لا تَزالُ طائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِريِنَ وَهُمْ أَهْلُ الغَرْبِ»(").

قال ابن المديني: الغَرْبُ هنا: الدلو، وأراد: العرب؛ لأنَّهم أصحابُها، والمسْتَقُون (١٤) بها، ليست (٥) لأحدِ إلا لهم ولأتباعهم.

<sup>(</sup>١) نص البخاري: «يأتيهم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح البخاري» (٦/ ٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٢٥) من حديث سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنه \_ بلفظ: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «والمشتقون».

<sup>(</sup>٥) «ليست» ليست في «ع».

وقيل: هم أهل الشام وما وراءه.

وقيل: المراد به: أهل الحدة والجهاد؛ لنصر دين الله \_ عز وجل \_، والغرب: الحِدَّة.

قال الزركشي: وقيل: هو على (١) ظاهره، والمراد: غربُ الأرض (٢).

\* \* \*

١٩٥٣ ـ (٣٦٤٢) ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَبيبُ بْنُ غَرْقَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَخَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ، لَرَبحَ فِيهِ.

قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ شَبِيبٌ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَىَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ.

(قال: سمعت الحيّ يخبرونه عنه): أي: عن عُروةَ البارِقيّ، وصدرُ هذا الحديث ليس من شرط البخاري؛ لجهالة الحيّ، وإنما قصد البخاريُّ الحديثَ الذي (٣) بعده، ولكنه لما سمع الكل، أورده (٤) كما سمع (٥).

<sup>(</sup>۱) «على» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) «الحديث الذي» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «ورده».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧٨).

١٩٥٤ ـ (٣٦٤٧) ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ: صَبَّحَ أَيْوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ: صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بُكْرَةً، وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي، فَلَمَّا رَأَوْهُ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. وَأَحَالُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ، فَرَفَعَ النَّبِيُ ﷺ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ».

(وأحالوا إلى الحصن): أحالوا \_ بالحاء المهملة \_: أقبلوا إلى الحصن هاربين، يقال: أَحالَ الرجُلُ إلى مكان كذا: إذا تحوَّلَ إليه.

و(١)عن أبي ذرِّ: «أجالوا»، بالجيم.

قال القاضي: وليس بشيء، إلا أن يكون من أجالَ بالشيء: أطاف به، وجالَ به أيضاً ٢٠٠٠، وهو بعيد ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الواو ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «وأجاله أيضاً».

<sup>(</sup>٣) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٢١٦).

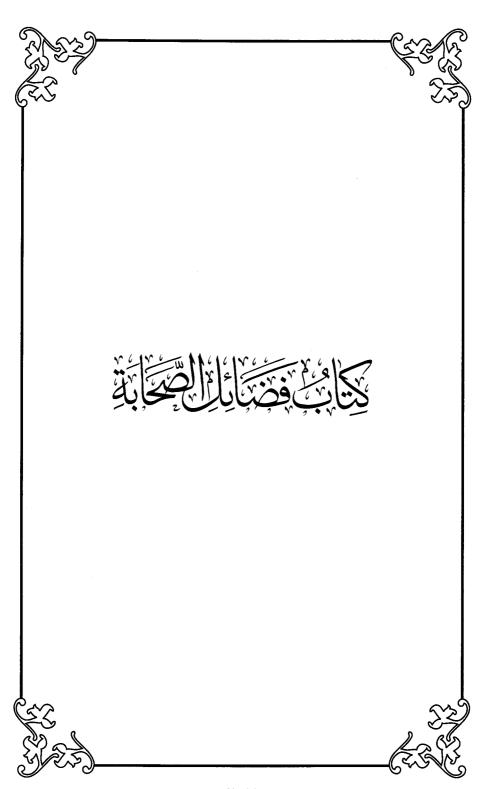



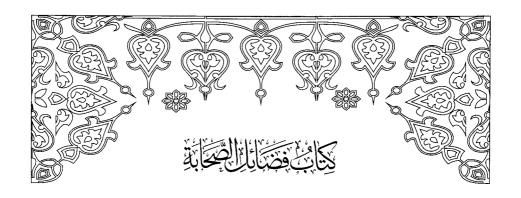

## باب: فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ

(فضائل أصحاب(۱) النبي على، ومن صحب النبي على، أو رآه(۲) من المسلمين، فهو من أصحابه(۳): الضمير المستتر في: «رآه»(٤) يعود على النبي على لأنه يلزم عليه أن يكون مَنْ وقع عليه بصره ـ عليه الصلاة والسلام ـ صحابياً؛ وإن لم يكن هو قد وقع بصره على النبي على، ولا قائل به، وابن(٥) أم مكتوم ونحوه ممن كان من الصّحابة أعمى، وإن لم يدخل في قوله: «أو رآه من المسلمين»، فهو داخل في قوله: «ومن صحبَ النبي على»، وقيدُ(۱) «من المسلمين» لابدٌ منه؛ فإن من اجتمع كافراً

<sup>(</sup>۱) «أصحاب» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «أراه».

<sup>(</sup>٣) في (ع) و (ج): (فهو صحابياً».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «أراه».

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «وهو ابن».

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «وقيل».

بالنبي (١) ﷺ [لا تثبت له صحبةٌ قطعاً.

والحاصل: أنَّ من اجتمع مؤمناً بمحمد عِلَيْ] (٢)، فهو صحابي، هذا هو الصحيح، وبعضهم يشترط الرواية عنه، وطولَ الصحبة له، [وقيل: تُشترط الصحبةُ الطويلةُ] (٣) دون الرواية.

### \* \* \*

مَوْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ، فَيَغْزُو فِئَامٌ فَيَغُزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ وَمَانٌ، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ فَيْقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْمَحَابَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْمَحَابَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى فَيْتُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ».

(يغزو فِئامٌ): \_ بكسر الفاء وبهمزة بعدها \_؛ أي: جماعاتٌ، لا واحدَ له من لفظه.

<sup>(</sup>١) في «ج»: «من اجتمع على النبي».

<sup>(</sup>۲) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

قال في «الصحاح»: والعامَّة تقول: «فيام»، بلا همز<sup>(۱)</sup>.

قلت: لا حرج عليهم في ذلك، ولا يُعدون به لاحنين؛ فإن تخفيف الهمزة في مثله بقلب (٢) حركتها حرفاً مجانساً لحركة (٣) ما قبلها عربي فصيح، وهو قياس، وغاية الأمر أنهم التزموا التخفيف فيه، وهو غير ممتنع.

### \* \* \*

1907 \_ (٣٦٥١ \_ ١٩٥٦ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَيَمِينَهُ شَهَادَتَهُ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْرَبُونَا عَلَى الشَّهَادَةُ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ.

(يضربوننا(٤) على الشهادة والعهد ونحن صغار): أي: لم نبلغ حدَّ التفقه؛ وإن كانوا قد بلغوا الحلم.

باب: قولِ النَّبِيِّ ﷺ: «سُدُّوا الأَبْوابَ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرِ»

١٩٥٧ \_ (٣٦٥٤) \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ عُبَيْدٍ \_ يَعْنِي: ابْنَ حُنَيْنٍ \_، عَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» (٥/ ٢٠٠٠)، (مادة: فأم).

<sup>(</sup>۲) في «ج»: «تقلب»، وفي «م»: «نقلت».

<sup>(</sup>٣) في «م»: «كحركة».

<sup>(</sup>٤) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: «يضربونا»، وهي المعتمدة في النص.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنَّ عَبْداً خَيَرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ». فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. فَعَجِبْنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُو مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُو اللَّهُ عَنْ مَنْ أَمَنَ اللهُ عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ وَلَا يَعْدَرُهُ وَلَا يَعْدَرُهُ وَكُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً مِنْ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي، النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي، النَّاسِ عَلَيَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةُ إلاَ النَّاسِ عَلَيَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إلاَ اللَّه عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إلاَ عَنْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذاً خَلِيلاً مِنْ أُمَنِ الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إلاَ عَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ، إلاَ يَتْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إلاَ عَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ».

(إنَّ من أمن النَّاس عليَّ (١) في صحبته وماله أبو بكر): المرادُب «أمن»: أَسْمَحُ، وأَبْذَلُ، وليس المراد معنى الامتنان؛ لأن المنَّة تفسد الصَّنيعة (٢)، ولا مِنَّةَ لأحدِ على رسول الله ﷺ.

ويروى: «أبا بكر» بالنَّصب، على أنَّه اسم إنَّ، وهو واضح.

وأمَّا «أبو بكر» بالرَّفع؛ قال ابن برِّي: هو خبر «إنَّ»، واسمها محذوف، و «من أمن النَّاس» صفته، والمعنى: أن رجلاً أو إنساناً من أمنِّ النَّاس عليَّ، و «من» زائدة على رأي الكسائي (٤٠).

<sup>(1) «</sup>علي» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «الصيغة».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «أن».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧٩).

وهو ضعيف، وحملُه على حذف ضمير الشأن حملٌ على الشذوذ، ولو قيل: بأنَّ «إنَّ» بمعنى: نعم، و «أبو بكر» مبتدأ، وما قبله (١) خبره، لاستقام من غير شذوذ ولا ضعف.

(لو كنت متخذاً خليلاً): أي: من النَّاس.

(لاتخذتـه(٢) خليلاً): أي: إنَّ (٣) أبا بكر \_ رضي الله عنـه \_ أهلٌ لأن أتخذه خليلاً لولا المانعُ؛ فإن خلة الرَّحمن \_ عزَّ وجَلَّ \_ لا تسعُ مخالَّة شيءِ غيره أصلاً.

باب: قَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «لو كُنتُ مُتَّخِذاً خَلِيْلاً»

١٩٥٨ \_ (٣٦٥٧) \_ حَدَّثَنَا مُعَلَّى، وَمُوسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَتُّوبَ، وَقَالَ: ﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً، لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيلاً، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ».

(ولكن أخوة الإسلام أفضل): قال الداودي فيما حكاه السَّفاقسي عنه: ما أرى هذا محفوظاً (٤)، وإن يكن محفوظاً، فمعناه: إنَّ أخوة الإسلام [دون المخالة، أفضلُ من المخالة] (٥) دون أخوة الإسلام، وإن يكن قوله: "لَوْ كُنْتُ

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «وما بعده».

<sup>(</sup>٢) نص البخاري: «لاتخذت أبا بكر».

<sup>(</sup>٣) «إن» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) في «م»: «محفوظ».

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

مُتَّخِذاً غَيْرَ رَبِّي "، لم يجز أن يقول: أخوَّة الإسلام أفضل(١).

#### \* \* \*

۱۹۰۹ ـ (٣٦٦٠) ـ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مُجَالِدٍ، حَدَّثَنَا بِيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هَمَّامٍ، ابْنُ مُجَالِدٍ، حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّاراً يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ.

(وبَرة بن عبد الرحمن): \_ بفتح الباء الموحدة \_ على زنة شَجَرَة.

(رأيت رسول الله ﷺ وما معه إلا خمسة أَعْبُدٍ وامرأتان وأبو بكر): من الأعبد: بلالٌ، وزيدُ بنُ حارثةَ، والمرأتان: خديجةُ، وأُمَّ الفضل.

ففي «أسد الغابة» في ترجمة أم الفضل لبابة: يقال: إنَّها أوَّل امرأة أسلمت بعد خديجة (٣).

ومن الأعبُد أبو رافع إبراهيمُ، وقيل: أسلَمُ، وقيل: هُرْمُز.قال ابن الأثير: كان للعباس، فوهبه للنبي على وكان إسلامه بمكة مع إسلام أم الفضل(1).

ويجوز أن يُعد عامرُ بنُ فُهَيْرَةَ منهم؛ فإنَّه قيل: إنَّه أسلم قبل دخول النبي ﷺ دارَ الأرقم(٥).

انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) في (ع): (النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أسد الغابة» (٧/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أسد الغابة» (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (٣/ ١٣٣).

ومنهم: أبو فُكَيْهَة (١)، قال ابن إسحاق والطبري: هو مولى صفوانَ ابن أميةَ بنِ خلف، أسلمَ حين أسلم بلالٌ، فعذَّبه أُميَّة، فمرَّ به أبو بكر، فاشتراه فأعتقه، ذكره ابن الأثير (٢).

\* \* \*

١٩٦٠ \_ (٣٦٦١) \_ حَدَّثِنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْن عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ عَائِذِ اللَّهِ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ آخِذاً بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَمَّا صَاحِبُكُمْ، فَقَدْ غَامَرَ ». فَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي، فَأَبَى عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ: «يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرِ»، ثَلاَثاً، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ، فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرِ، فَسَأَلَ: أَثَمَّ أَبُو بَكْر؟ فَقَالُوا: لاَ. فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَلَّمَ، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرِ، فَجَثا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ! أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَـدَقَ، وَوَاسَـانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَـاحِبِي؟»، مَرَّتَيْن. فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا.

(عن عائذ الله): بذال معجمة.

<sup>(</sup>١) في «ج»: «أبو عكرمة».

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (٦/ ٢٦١).

(غامر): \_ بغين معجمة \_؛ أي: دخل في غَمْرَةِ الخصومة، ومنه: غمرةُ الحرب.

(يتمعَّر): [\_ بعين مهملة \_؛ أي: يتغيَّر، وأصله: من امْتَعَرَ المكانُ: أَجْدَت.

(فجثا) بجيم وثاء مثلثلة.

(فهل أنتم تاركو](۱) لي صاحبي؟): إمّا أن يكون أصله: تاركون(۱)؛ فاستطال الكلمة، فحذف النون كما تحذف(۱) من الموصول للطول؛ نحو: ﴿وَخُضْتُم كُالَّذِى خَاضُوا ﴾ [التوبة: ٢٥] على رأي، وإمّا أنّ «تاركو» مضافاً(١٤) إلى «صاحبي»، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور؛ عناية بتقديم لفظ الإضافة، وفي ذلك الجمع بين إضافتين إلى نفسه؛ تعظيماً(٥) للصدِّيق - رضي الله عنه -(١٠).

\* \* \*

١٩٦١ \_ (٣٦٦٢) \_ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ، حدَّثَنا عبدُ العَزيزِ بنُ المُختَارِ قالَ: حدَّثني عَمْرو بنُ

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>۲) في «ج»: «تاركو».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «حذف».

<sup>(</sup>٤) «مضافاً» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «تعظيمه».

<sup>(</sup>٦) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٨٠).

العَاصِ رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيشِ ذَاتِ السَّلاسِلِ. فَأَتيتُهُ فَقَلتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ فَقَلتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ «عَائِشَةُ» فقلتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ «أَبُوها». قلتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُم عمرُ بنُ الخطَّابِ». فَعدَّ رِجالاً.

(على جيش ذات السَّلاسل): وذلك في سنة سبع، وقيَّده البكري وغيره بفتح السِّين المهملة، وذكر (١) ابن الأثير فيه الضَّم (٢).

### \* \* \*

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُّو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَا عَلَيْهِ الذِّبْبُ عَنَا اللهِ عَلَيْهِ الذِّبْبُ عَنَا عَلَيْهِ الذِّبْبُ عَنَا عَلَيْهِ الذِّبْبُ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّبْبُ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي؟ وَبَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الدِّبِي يَعْمَلُ عَلَيْهَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الدِّبِي يَعْمَلُ عَلَيْهَا، فَالْتَفْتُ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتُهُ، فَقَالَتْ: إِنِي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِي خُلِقْتُ لِلْحَرْفِ». فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتُهُ، فَقَالَتْ: إِنِي لَمْ أُخْلَقْ لِهِذَا، وَلَكِنِي خُلِقْتُ لِلْحَرْفِ». قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! قَالَ النَّبِي يَعِيدٍ: «فَإِنِي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ»، رَضِي اللهُ عَنْهُما.

(بينما راع في غنمه، عدا عليه الذِّئب): مكلم (٣) الذئب في هذه الواقعة يجوز أن يفسر بأُهبانَ بنِ أُوس ؛ فإنَّ (٤) ابن الأثير في «أسد الغابة»

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «وذكره».

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٣٨٩)، وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٨١).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «يكلم».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «قال».

ساق حديثه، فقال: روى أُنيس بنُ عمرو عنه: أنَّه قال: كنتُ في غنم لي، فشدَّ الذئب على ذَنبَهِ يخاطبني؛ فشدَّ الذئب على ذَنبَهِ يخاطبني؛ وقال(٢): مَنْ لها يومَ تشتغل عنها؟، وساق حديثاً في أعلام النُّبوة(٣).

وقيل: إنَّ مكلم<sup>(١)</sup> الذئب أُهبانُ بنُ عِياذ، بعين مهملة مكسورة وياء تحتية وذالِ معجمة.

[وقيل: ابن الأكوع، واسمه: سنان عمُّ سلمةَ بنِ عمرِو بنِ الأكوع](°). وقيل: هو ابن كعب.

قال شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام (١) جلال الدين البلقيني \_ \_ أمتع الله بعلومه \_: والثلاثة واحد؛ لأنَّه أهبانُ بنُ سنانَ بنِ عياذِ (١) بنِ ربيعة بنِ كعبٍ.

### \* \* \*

١٩٦٣ \_ (٣٦٦٧) \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلْ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) في «ج»: «في».

<sup>(</sup>۲) «وقال» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٣) انظر: «أسد الغابة» (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «أن يكلم».

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٦) «شيخ الإسلام» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٧) في «ع»: «عباد».

عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يَعْنِي: بِالْعَالِيَةِ -، فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ! مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَتْ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ! مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ، وَلَيَبْعَنْنَهُ اللَّهُ، فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَلَيَبْعَنْنَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ، قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيّاً وَمَيِّتاً، وَالَّذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَبَّلَهُ، قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيّاً وَمَيِّتاً، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَداً. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الْحَالِفُ! عَلَى رِسْلِكَ. فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، جَلَسَ عُمَرُ.

(وأبو بكر بالسُّنُح): [بسين مهملة مضمومة فنون مضمومة \_، حكى القاضي عن أبي ذر: إسكانها فحاء مهملة (١٠) (٢): منازل بني الحارث بن الخزرج بعوالي المدينة، بينها وبين منزل رسول الله على ميل، وبالسنح ولل عبدالله بن الزبير، وكان أبو بكر نازلاً هناك، قاله البكري (١٠).

(فقام عمر يقول: والله! ما مات رسول الله على قالت: وقال عمر: وما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه (٥) الله): في «سيرة ابن إسحاق» من طريق ابن عباس: قال: «فوالله! إنّي لأمشي مع عمر في خلافته، وهو عامداً إلى (١) حاجة له، وفي يده الدرة، قال: وهو يحدث نفسه، ويضرب وَحْشَ

<sup>(</sup>١) في "ج": "مهملتين".

<sup>(</sup>Y) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «نازل».

<sup>(</sup>٤) انظر: «معجم ما استعجم» (٢/ ٧٦٠).

<sup>(</sup>٥) في (ع): (وليبعثه).

<sup>(</sup>٦) في «ع» و «ج»: «له إلى».

قدميه بدرّته، قال (۱): إذ التفت إلي، فقال: يا بن عباس! هل ترى ما حملني على مقالتي التي (۱) قلتُ حين تُوفي رسولُ الله على قال: قلت: لا، قال: فوالله! إنْ كان الذي حملني على ذلك إلا أنّي كنت أقرأ هذه الآية: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ أَشَهَدَآءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، فوالله! إنّي كنت لأظن رسول الله على سيبقى في أمّته حتى يشهد عليها في آخر أعمالها، فإنّه الذي حملني (۱) على أن قلتُ ما قلتُ، انتهى (١).

وهذا نصُّ صريح في (٥) السبب الباعث له على ذلك القول؛ يعني (١) قول القائل: قد يكون صدر منه هذيٌ لشدة ما دهمه من الأمر المهول في سماع موت النبي ﷺ، وعُظْم المصابِ (٧) به (٨).

\* \* \*

١٩٦٤ \_ (٣٦٦٨) \_ فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) في «ع»: «فقال».

<sup>(</sup>٢) «التي» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) «حملني» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) نقله الزركشي في «التنقيح» (٢/ ٧٨١)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «في أن».

<sup>(</sup>٦) «عن» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٧) في «ع»: «المصائب».

<sup>(</sup>A) «به» ليست في «ع».

حَيٌّ لاَ يَمُوتُ. وَقَالَ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]، وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْنِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. قَالَ: فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ. قَالَ: وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ، فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرِ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ! مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَماً قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ، فَتَكَلَّمَ أَبْلُغَ النَّاسِ، فَقَالَ فِي كَلاَمِهِ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ، وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ وَاللَّهِ! لاَ نَفْعَلُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْر: لاَ، وَلَكِنَّا الأُمَرَاءُ، وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَاراً، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَاباً، فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدُناً وَخَيْرُناً، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِي . فَأَخَذَ عُمَرُ بِيلِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ، فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ اللَّهُ.

(فنَشُج الناس يبكون): بنون وشين معجمة مفتوحتين.

قال الجوهري: نَشَجَ الباكي: إذا غصَّ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب (١).

(ثم تكلم أبو بكر، فتكلم أبلغ الناس): بالنصب على الحال.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» (۱/ ٣٤٤)، (مادة: نشج).

قال القاضي: ضبطناه بالنَّصب، ويصح فيه الرفع على الفاعلية؛ أي: تكلَّم منهم (١) رجلٌ بهذه الصِّفة (٢).

(هم أوسطُ العرب داراً): قيل: يعني: مكة.

وقال الخطابي: أراد به سِطَةَ النسب، ومعنى الدار: القبيلة (٣).

(وأعربهم أحساباً): الحسب: فعلُ ما يُحمد الإنسان عليه، ويُعَدَّ منقبةً له، وأعربُ؛ أي: أَدْخَلُ في طريقة العرب، وأعلَقُ بها، يريد: أنَّ مناقبهم ومآثرهم أمسُّ بطريقة العرب.

وفي بعض النسخ: «وأَعْرَقُهُمْ»، بالقاف(٤).

\* \* \*

١٩٦٥ ـ (٣٦٦٩) ـ وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَالِم، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ: أَنَّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: شَخَصَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ: أَنَّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: شَخَصَ بَصَرُ النَّبِيِّ ﷺ، ثُلاَثاً، وَقَصَّ الْحَدِيثَ. بَصَرُ النَّبِيِ ﷺ، ثَلاَثاً، وَقَصَّ الْحَدِيثَ. قَالَتْ: فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفَعَ اللَّهُ بِهَا، لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ، وَإِنَّ فِيهِمْ لَنِفَاقاً، فَرَدَّهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ.

(وشخص بصرُه): \_ بفتح الخاء \_؛ أي: فتحَ عينيه، وجعلَ لا يَطْرِفُ. (وإن فيهم لنفاقاً فردهم الله بذلك): كذا ثبت في النسخ، ووقع في

<sup>(</sup>١) في «ع» و «ج»: «من هو».

<sup>(</sup>۲) انظر: «مشارق الأنوار» (۲/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التوضيح» (۲۱ ۲۱۷).

«الجمع بين الصحيحين» للحميدي: «وإنَّ فيهم لتفرقاً، فردَّهُمُ الله».

قال القاضي: فلا أدري أهو إصلاح منه، أو من غيره، أو رواية؟ وكأنه أنكر النفاق عليهم حينئذ، ولا يُنكر في زمنه \_ عليه السَّلام \_، وبعد موته ذلك، وقد ظهر في أهل الردة وغيرهم، لاسيما عند الحادث العظيم من موته الذي أذهل عقول الأكابر، فكيف ضعفاء الإيمان؟

قال: والصُّواب عندي ما في النسخ(١).

### \* \* \*

1977 \_ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ اللهُ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ عَنْهُ \_، قَالَ: مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ».

(ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه): النَّصيفُ: بمعنى النَّصْف؛ كالثَّمين والثَّمْن.

ومعناه: أن المدَّ ونصفَه من نفقةِ أحدهم أفضلُ من الكثير ينفقهُ أحدُنا، وفيه دلالة على فضلهم.

قال الزركشي: ويروى: «مَدَّ» \_ بفتح الميم \_؛ أي: الفضلَ والطَّوْلَ، حكاه الخطابي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٦٣١). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٨٣).

قلت: لا أدري هل أراد بها رواية في (١) البخاري، أو رواية في الحديث في الجملة؟ فينبغي تحريره (٢).

\* \* \*

١٩٦٧ \_ (٣٦٧٤) \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ أَبُو الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ شَريكِ بْن أَبِي نَمِر، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا. قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّهَ هَاهُنَا، فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ، حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِنْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ تُفَهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْر، فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْر، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا هَذَا أَبُو بَكْر، يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَأَقْبُلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكُرِ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى

<sup>(</sup>۱) «في» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) حكى الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤٢) هذه الرواية عن الخطابي، ولم يذكر أنها رواية في البخاري، والظاهر أنها ليست رواية فيه، والله أعلم.

رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقَّنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللَّهُ بِفُلاَنٍ خَيْراً \_ يُرِيدُ: أَخَاهُ \_، يَأْتِ بِهِ. فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقُلْتُ: عَلَى رَسْلِكَ. ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَجِئْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ. فَدَخَلَ، فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْر، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللَّهُ بِفُلاَنٍ خَيْراً، يَأْتِ بِهِ. فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَـذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ»، فَجِئتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ. فَدَخَلَ، فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِيَّ، فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ. قَالَ شَرِيكٌ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

(على (١) بئر أريسٍ): بستانٌ بالمدينة، قال ابن مالك: وهو مصروف (٢).

(فقلت: لأكونن اليومَ بواباً للنبي ﷺ (٣): ظن الداودي أن هذا مخالف لما ذكره في مناقب عثمان \_ رضي الله عنه \_: وأمرني النبي ﷺ بحفظ باب

<sup>(</sup>۱) «على» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: «لأكونن بَوَّابَ رسولِ اللهِ ﷺ»، وهي المعتمدة في النص.

الحائط(۱)، ولا مخالفة فيه(۲)؛ فإن كونه بواباً ناشئ عن أمره عليه الصلاة والسلام ـ(۳)، والمعنى: لأكونز اليوم بواب رسول الله ﷺ، فأمرني، فكنت بَوَّابه.

(وتوسَّطَ قُفَّها): القُفُّ ـ بضم القاف ـ: البناء المجعول حول البئر، ويجمع على قِفاف، وأصل القُفِّ: ما غَلُظَ من الأرض.

(وقد تركت أخي يتوضأ): لأبي موسى أخوان: أبو بردة، وأبو رهم، فالله أعلم أيهما كان.

(وُجاهَهُ): بضم الواو وكسرها.

\* \* \*

۱۹۲۸ \_ (۳۲۷٥) \_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ تَعَدَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ أُحُداً، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٍّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ».

(أن النبي ﷺ صَعِد أُحداً، وأبو بكر وعمر وعثمان): رفع «أبو بكر» إما بالعطف على الضمير المستكن في «صَعِدَ»؛ لوجود الفاصل، وإما بالابتداء، وما بعده عطف عليه؛ أي: وأبو بكر وعمر وعثمان صَعِدوا معه، والأولُ أولى.

<sup>(</sup>١) «الحائط» ليست في (ع).

<sup>(</sup>٢) «فيه» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٢/ ٧٨٤).

١٩٦٩ ـ (٣٦٧٦) ـ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِع : أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُما ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا، جَاءَنِي عَنْهُما ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا، جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ الدَّلُو، فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ أَبُو بَكْرٍ الدَّلُو، فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، فَنَزَعَ حَتَّى رَوِيَتِ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ ». قَالَ وَهْبُ: الْعَطَنُ: مَبْرَكُ الإِبلِ، يَقُولُ: حَتَّى رَوِيَتِ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ ». قَالَ وَهْبُ: الْعَطَنُ: مَبْرَكُ الإِبلِ، يَقُولُ: حَتَّى رَوِيَتِ الْإِبلُ فَأَنَا خَتْ.

(قال وهب: العطن: مبرك الإبل، يقول(١): حتى رَوِيَت الإبل فأناخَتْ): قيل: حق الكلام: فأُنيخت؛ أي: بَرَكَتْ(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) "يقول" ليست في "ع".

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۸۶).

(فَخَنَقَه بها خَنَقاً): الفعل الماضي بفتح النون، والمصدر بسكون النون وكسرها.

### 

# باب: مَنَاقِبِ عُمَر بنِ الخَطَّابِ أَبي حَفْصٍ القُرَشِيِّ العَدَويِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

١٩٧١ ـ (٣٦٧٩) ـ حَدَّنَنَا مَحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابنِ عَبْدِاللَّهِ ابنُ الْمَنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابنُ الْمَنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ، وَسَمِعْتُ خَشَفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: لِعُمَرَ. هَذَا بِلاَلٌ. وَرَأَيْتُ قَصْراً بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ. هَذَا بِلاَلٌ. وَرَأَيْتُ قَصْراً بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَذُخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ». فَقَالَ عُمَرُ: بِأُمِّي وَأَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟!

(بالرميصاء): بضم (١) الراء والمد، مصغّر.

(وسمعت خَشفة): قال القاضي: بفتح الخاء وسكون الشين (٢): هو الصوت (٣) [ليس بالشديد، قاله أبو عبيد.

<sup>(</sup>١) في (ع): (بفتح).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «السين».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «الصواب».

وقال الفراء: هو الصُّوت الواحد](١)، وبتحريك الشين(١): هو الحركة(٣).

\* \* \*

١٩٧٢ \_ (٣٦٨٣) \_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْش يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قُمْنَ، فَبَادَرْنَ الْحِجَابِ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا، فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللَّهُ سنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلاَءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ، ابْتَدَرْنَ الْحِجَابِ». فَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهنَّ! أَتَهَبْنَنِي وَلاَ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟! فَقُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيهاً يَا بْنَ الْخَطَّابِ! وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ! مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجّاً قَطُّ، إِلاَّ سَلَكَ فَجّاً غَيْرَ فَجّكَ».

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «السين».

<sup>(</sup>٣) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٢٤٧).

(إيه يا بنَ الخطَّاب): في نسخة: بكسره بغير تنوين، وفي بعضها: بالكسر مع التنوين؛ فعلى الأول: أمره أن يحدِّثه بحديثه الذي يعرفُه منه قبلُ.

وعلى الثاني: أمره أن يحدثه بحديثٍ ما، فكأنّه (۱) يقول: أقبلْ على حديثٍ تعهده منك، أو على أَيِّ (۱) حديثٍ كان، وأعرضْ عن الإنكار عليهنّ (۱).

فإن قلت: قد صرَّحوا بأن ما نُوِّنَ من أسماء الأفعال نكرةٌ، وما لم ينون منها معرفةٌ، فعلى كونها معرفةً، من أي(٤) أقسام المعارف هي؟

قلت: صرَّح ابن الحاجب في «إيضاحه على المفصَّل» بأنَّه ينبغي إذا حُكم بالتعريف، أن يكون أعلى مسمياتها الفعل الذي هي بمعناه، فيكون علماً لمفعوليَّته، وإذا " حُكم بالتنكير، أن يكون لواحد من آحاد الفعل الذي يتعدد اللفظ به (1).

واختلف حينئذِ المعنى بالاعتبارين، فصَهْ ـ بدون تنوين ـ كأُسامَة، وصَه ِـ بالتنوين ـ كأسدٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ع»: «وكأنه».

<sup>(</sup>٢) «أي» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٨٥)، و«التوضيح» (٢٠/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «معرفة أي من».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «واحداً».

<sup>(</sup>٦) «به» ليست في «ع».

١٩٧٣ ـ (٣٦٨٥) ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُليكَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وُضعَ عُمَرُ عَلَى سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُليكَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وُضعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفُهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفُهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَداً إِلاَّ رَجُلُ آخِذُ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيُّ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمْرَ، وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَداً أَحَداً أَحَداً إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللَّهِ! إِنْ كُنْتُ كُثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيراً أَسْمَعُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيراً أَسْمَعُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيراً أَسْمَعُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرً،

(فتكَنَّفَه النَّاس): أي: أحاطوا به من جانبيه(١).

\* \* \*

١٩٧٤ ـ (٣٦٨٦) ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، وَكَهْمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِلَى أُحُدٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِلَى أُحُدٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، قَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٍّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ».

(كَهْمَس): بكاف مفتوحة فهاء ساكنة فميم مفتوحة فسين مهملة.

(فما عليك إلا نبيٌّ أو صِدِّيق أو شهيد(٢)): «أو» بمعنى الواو؛ لما

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «جانبه».

<sup>(</sup>٢) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: «شهيدان»، وهي المعتمدة في النص.

سبق: «فَإِنَّما عَلَيْكَ نَبَيِّ وصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ».

#### \* \* \*

۱۹۷۰ ـ (٣٦٨٧) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ ـ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ـ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهِ ـ يَعْنِي: عُمَرَ ـ، فَأَخْبَرْتُهُ. أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهِ ـ يَعْنِي: عُمَرَ ـ، فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حِينَ قُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ حَتَّى انتُهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

(من حينَ قبض): بفتح نون «حينَ» على البناء؛ لإضافته إلى مبني، وليس البناء هنا متحتماً، وإنما(١) هو أولى من الإعراب.

### \* \* \*

١٩٧٦ ـ (٣٦٨٩) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدُ، فَإِنَّهُ عُمَرُ ». زَادَ زكرِيّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النّبي ﷺ: «لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ مَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيّاءَ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمِّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَعُمَرُ ».

<sup>(</sup>۱) «إنما» ليست في «ع».

(مُحَدَّثُون): [بتشدید الدّال المفتوحة: مُلْهَمون، وقوله(۱): مکلمون(۱)؛ أي: بالفِراسة، وقیل: تکلِّمهم الملائكة](۱) حقیقةً.

\* \* \*

إِبْرَاهِيم، حَدَّنَنَا آيُّوبُ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَة، عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَة، قَالَ: إِبْرَاهِيم، حَدَّنَنَا آيُّوبُ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَة، عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَة، قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، جَعَلَ يَأْلَمُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ \_: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ، لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ، فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ، لَقَدْ صَحِبْتَ أَبَا بَكْر، فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ شَحَبَتَهُمْ، فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ شَحَبَتَهُمْ، فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ، فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ مَنْ مَحْبَتَهُمْ، فَأَلْوَقَتَهُمْ، لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ. قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَة أَي وَلَئِنْ مَنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي، فَهُو مِنْ أَجْلِكَ، وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ، مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي، فَهُو مِنْ أَجْلِكَ، وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ، وَاللَّهِ! لَوْ أَنَّ لِي طِلاَعَ الأَرْضِ ذَهَبًا، لأَفْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَالَالًا إِلَا لُو أَنْ لِي طِلاَعَ الأَرْضِ ذَهَبًا، لأَفْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَلَى عَلَاقً وَرَاهُ.

(وكأنه يجزِّعه): \_ بضم الياء التحتية وتشديد الزاي \_؛ أي: يزيل جَزَعَه.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «وفي قوله».

<sup>(</sup>٢) نص البخاري: «يُكَلَّمون».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

ورواه الجرجاني: «وكأنَّه (١) جزع»، وهذا يرجع إلى حال عمر (٢).

(ثمّ صحبت أبا بكر، فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راضٍ، ثمّ صحبت صحبتهم (٣)، فأحسنت صُحبتهم): يعني: المسلمين، كذا للمروزي والجرجاني: بضم الصَّاد وإسكان الحاء.

وعند غيرهما(1): «ثمَّ صحبت صَحَبتهم» \_ بفتح الصَّاد والحاء \_ يعني: أصحاب النبي ﷺ.

قال القاضي: والوجهُ الروايةُ الأولى(٥)(٦).

(لو أنَّ لي طِلاع الأرض): \_ بكسر الطاء \_: ما تطلع عليه الشمس من الأرض؛ يعني: وَجُهها، يريد بذلك (٧) الخوف من التقصير فيما يجبُ عليه (٨) من حقوقهم، أو (٩) من الفتنة بمدحهم (١٠).



<sup>(</sup>۱) «وكأنه» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) «صحبتهم» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «وعند بعضهم».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «أولى». `

<sup>(</sup>٦) انظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٧) في «ج»: «ذلك».

<sup>(</sup>٨) «عليه» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٩) **في** «ع» و «ج» : «و».

<sup>(</sup>۱۰) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۸٦).

## باب: مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ أبي عمرِو القُرشِيِّ رضي الله عنه

۱۹۷۸ ـ (۳۲۹٥) ـ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَخَلَ حَائِطاً، وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَإِذَا عُمَرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَسَكَتَ هُنَيْهَةً، «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَإِذَا عُمَرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَسَكَتَ هُنَيْهَةً، مُلَّ قَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ». فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَقَالَ: عَثْمَانُ بْنُ عَقَالَ:

قَالَ حَمَّادٌ: وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ: سَمِعَا أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ عَاصِمٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِداً فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ، قَدِ انْكَشَفَتْ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، أَوْ رُكْبَتِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ، غَطَّاهَا.

(وزاد فيه عاصم: أن النبي ﷺ كان قاعداً في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه (۱) أو ركبته، فلما دخل عثمان، غطاها): قيل: هذه الزيادة هنا وَهُم (۲)؛ وإنما تلك الواقعة كانت في بيته ﷺ (۳).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ع»: «ركبته».

<sup>(</sup>٢) «وهم» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٨٦).

١٩٧٩ \_ (٣٦٩٦) \_ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْن الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالا: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لأَخِيهِ الْوَلِيدِ؛ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِ. فَقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، قُلْتُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيحَةٌ لَكَ. قَالَ: يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ \_ قَالَ مَعْمَرٌ: أُرَاهُ قَالَ \_: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَانْصَرَفْتُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُثْمَانَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَا نَصيحَتُك؟ فَقُلْتُ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ مِمَّن اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ، فَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْن، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ. قَالَ: أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ خَلَصَ إِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصُ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا. قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بالْحَقّ، فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ، وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْن كَمَا قُلْتَ، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَبَايَعْتُهُ، فَوَاللَّهِ! مَا عَصَيْتُهُ، وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَبُو بَكْرِ مِثْلُه، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ، أَفَلَيْسَ لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ، فَسَنَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ دَعَا عَلِيّاً، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ.

(ثم دعا علياً، فأمره أن يجلده(١)، فجلده ثمانين): هذا مخالفٌ لرواية

<sup>(</sup>١) في «ع» و «ج»: «يجلد».

مسلم: أنه جلده عبدُالله بنُ جعفرٍ وعليٌّ يَعُدُّ، فلما بلغ أربعينَ، قال عليٌّ: أَمْسِكْ، جلدَ النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمرُ ثمانين، وكلُّ سُنَّة (١)، وقد أعاده البخاري في هجرة الحبشة، مصرِّحاً فيه بأن الجلد كان أربعين (٢).

### \* \* \*

المَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ تَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ تَعِيدٍ، عَنْ تَعَيْدٍ، عَنْ تَعَدَةً: أَنَّ أَنَساً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُمْ، قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ أُحُداً، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ، وَقَالَ: «اسْكُنْ أُحُدُ - أَظُنَّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ -، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيُّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ».

(اسكن أُحُدُ): بالبناء على الضم على القاعدة المقررة، وحرفُ النداء محذوف.

### 

باب: قِصَّةِ البَيْعَةِ، والاتَّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ

١٩٨١ ـ (٣٧٠٠) ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ حُمَنِ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُمَا ؟ أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ؟ حُنَيْفٍ، قَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُمَا ؟ أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ؟

رواه مسلم (۱۷۰۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۸۷).

قَالاً: حَمَّلْنَاهَا أَمْراً هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلٍ. قَالَ: انْظُرَا أَنْ تَكُوناً حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ، قَالَ: قَالاً: لاَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ، لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلِ بَعْدِي أَبَداً. قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاس غَدَاةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، قَالَ: اسْتَوُوا. حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلًا، تَقَدَّمَ، فَكَبَّرَ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، أَوِ النَّحْلَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي \_ أَوْ أَكَلَنِي \_ الْكَلْبُ. حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّينِ ذَاتِ طَرَفَيْن، لاَ يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِيناً وَلاَ شِمَالاً إِلاَّ طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشرَ رَجُلاً، مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُساً، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ، نَحَرَ نَفْسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ، فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُـبْحَانَ اللَّهِ. فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلاَةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا. قَالَ: يَا بْنَ عَبَّاس! انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي. فَجَالَ سَاعَةً، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: غُلاَمُ الْمُغِيرَةِ. قَالَ: الصَّنعُ؟ قَالَ: نعَمْ. قَالَ: قَاتَلَهُ اللَّهُ! لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفاً، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الإسْلاَمَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقاً. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ. أَيْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْناً. قَالَ: كَذَبْتَ، بَعْدَمَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ؟ فَاحْتُمِلَ إِلَى

بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدَم فِي الإِسْلاَم مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ. قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَاثٌ لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي. فَلَمَّا أَدْبَرَ، إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ. قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلاَمَ، قَالَ: ابْنَ أَخِي! ارْفَعْ ثَوْبَكَ؛ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ! انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ. فَحَسَبُوهُ فَوَجَـدُوهُ سِــتَّةً وَتُمَانِينَ أَلْفاً أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ، فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلا ، فَسَلْ فِي يَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ، فَسَلْ فِي قُرَيْشِ، وَلاَ تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ، انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلاَمَ. وَلاَ تَقُلْ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيراً، وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي، فَقَالَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلاَمَ، وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ، قِيلَ: هَذَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ. قَالَ: ارْفَعُونِي، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَذِنتْ. قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ، فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ

سَلِّمْ، فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي، فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي، رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا، قُمْنَا، فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ، فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ، فَولَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ. فَقَالُوا: أَوْص يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتَخْلِفْ. قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ أَوِ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهْوَ عَنْهُمْ رَاضٍ. فَسَمَّى عَلِيّاً، وَعُثْمَانَ، وَالزُّبَيْر، وَطَلْحَةَ، وَسَعْداً، وَعَبْدَ الرَّحْمَن، وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ \_ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ \_، فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْداً، فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلاَّ، فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ؛ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزِ وَلاَ خِيَانَةٍ. وَقَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ؛ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْراً، الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْراً؛ فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلاَم، وَجُبَاةُ الْمَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُوِّ، وَأَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْراً؛ فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ، وَمَادَّةُ الإِسْلاَم؛ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ؛ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ. فَلَمَّا قُبِضَ، خَرَجْنَا بِهِ، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي، فَسَلَّمَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَتْ: أَدْخِلُوهُ. فَأُدْخِلَ، فَوُضعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ، اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاَئَةٍ مِنْكُمْ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ. فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ. وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ، فَنَاجُعَلُهُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلاَمُ لَيَنْظُرَنَ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ. فَأَسْكِتَ الشَّيْخَانِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ، وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لاَ آلُو عَنْ أَفْضَلِكُمْ ؟ قَالاً: نعَمْ، فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَالْقَدَم فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنُ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَ وَلَتُطِيعَنَ. ثُمَّ خَلاَ بِالآخِرِ، فَقَالَ لَهُ لَتَعْدِلَنَ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَ. ثُمَّ خَلاَ بِالآخِرِ، فَقَالَ لَهُ لَتَعْدِلَنَ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَ. ثُمَّ خَلاَ بِالآخِرِ، فَقَالَ لَهُ لَتَعْدِلَنَ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَ. ثُمَّ خَلاَ بِالآخِرِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلُونَهُ فَلَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَ. ثُمَّ خَلاَ بِالآخِرِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَى ذَلِكَ، فَلَيْكَ أَلَونَا أَمَرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَ. ثُمَّ خَلاَ بِالآخِرِ، فَقَالَ لَهُ مُنْكَ ذَلِكَ، فَلَيْكَ أَمْلُ الدَّالِ فَبَايَعُهُ، فَلَا يَعُوهُ.

(حملناها أمراً هي له مطيقة): أي: حَمَّلْنا أرضَ الخراج من الخراج ما تَحتمله وتُطيقه.

(قتلني، أو(١) أكلني الكلبُ): قيل: ظن أن كلباً عضَّه لما جُرح(٢)، وكان يقول: ما أظنه إلا كلباً حتى طُعن الثالثة.

(فطار العلجُ): أي: أسرع في مشيه، والعلجُ: الرجل الشديد.

(الصَّنَع): \_ بفتح الصاد المهملة والنون \_: هو الصانعُ الحاذقُ في صناعته (٣)، يقال: رجلٌ صَنَعٌ، وامرأة صَنَاعٌ، وكان حداداً نقاشاً نجاراً ٤٠٠.

<sup>(</sup>۱) **في** «ع» و «ج»: «و».

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «خرج».

<sup>(</sup>٣) في «م»: «صناعة».

<sup>(</sup>٤) في «ع» و «ج»: «نجاراً نقاشاً».

(طَرح عليه بُرنُساً): \_ بضم الباء الموحدة والنون\_: كساء.

وجاء أن الرجل الذي طرح عليه (١) عبدُ الرحمن بن عوف، وهو الذي احتزَّ رأسه بعد قتل نفسه.

(الحمد لله الذي لم يجعل مِيتتي (٢): بكسر الميم وبمثناتين من فوق. ويروى: «منيتي» ـ بنون بعد الميم ـ: واحدة المنايا.

(على يد رجل مسلم): وذلك لأن قاتله هو فيروز<sup>(٣)</sup> أبو<sup>(١)</sup> لؤلؤة، [غلامُ المغيرةِ بنِ شُعبةَ، وكان\_أعني: أبا لؤلؤة](٥)\_رجلاً مجوسيّاً.

(وجاء رجلٌ شابٌ): هو عبدالله بن عبَّاس.

(فإنَّه أنقى لثوبك): بالنون، ويروى بالباء الموحدة.

(ثمَّ سلِّمْ فقلْ: يستأذن عمر): إنَّما أمره بإعادة الاستئذان بعدَ موته وَرَعاً، ومخافَة أن تكون أذنتْ له في حياته حياء ومحاباةً، وقد مر فيه كلام.

(فولجت داخلاً لهم): أي: لما استأذن الرِّجال، قامت حفصةُ من عند أبيها، وولجت؛ لأجل الرِّجال في داخل البيت، بحيث لا يرونها.

(وردءُ الإسلام): أي: عَوْنُهُ.

(وغيظُ العدوّ): أي: إنهم يغيظون العدو بكثرتهم.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «إليه».

<sup>(</sup>٢) في (ع): (منيتي).

<sup>(</sup>٣) «هو فيروز» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «أبا».

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

(فأُسكِت الشَّيخان): بضم الهمزة وكسر الكاف، على البناء للمفعول. ويروى بفتحها، على البناء للفاعل، وصوّبه أبو ذر، يقال: أسكت الرجلُ؛ أي: صارَ ساكتاً(١).

بابد: مَنَاقِبِ عَلَيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَبِي طَالِبٍ أَبِي الحَسَنِ اللهُ عنه أَبِي الحَسَنِ اللهُ عنه

أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْعَزِيزِ، عَنْ اللهُ عَلْمَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهُ عَلَى كَدَيْهِ». قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ الْأَعْظِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ». قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ »، فَقَالُوا: يَشْتَكِي يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ »، فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَنْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتُونِي بِهِ». فَلَمَّا جَاءَ، بَصَتَى فِي عَنْنَهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. فَقَالَ عَنْنَهُهِمْ عَتَى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. فَقَالَ عَلِيٍّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ عَلَى إِلَى الإسْلامِ، وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ عَلَى مِنْ النَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَلَى مِنْ أَلَى يَعْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ

(فبات النَّاس يدوكون): أي: يخوضون، يقال: بات القوم يدوكون:

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۸۷\_ ۸۸۸).

إذا وقعوا في اختلاط(١).

### \* \* \*

١٩٨٣ ـ (٣٧٠٤) ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَة، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَر، فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ، قَالَ: لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوكَ؟ قَالَ: نعَمْ. قَالَ: فَعَرْ مُحَاسِنَ عَمَلِهِ، قَالَ: هُوَ قَالَ: هُوَ قَالَ: هُوَ قَالَ: هُوَ قَالَ: هُوَ فَارْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ. ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ، قَالَ: هُو ذَاكَ يَسُوكَ؟ قَالَ: أَجَلْ. فَاكَ، بَيْتُهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِيِّ عَلَيْ . ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوكَ؟ قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: فَالَ: فَالَّذَ فَالَّ يَسُوكَ؟ قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: فَأَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ، انْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَيَّ جَهْدَكَ.

(رغِم الله بأنفك): \_ بكسر الغين المعجمة وفتحها \_؛ أي: ألصقه بالرَّغام؛ أي: التراب ويروى: «فأرغم»(٢).

(فاجهدْ عليَّ جَهْدَكَ): أي: افعلْ في حقي ما تقدرُ عليه.

\* \* \*

۱۹۸٤ ـ (۳۷۰٦) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، حَدَّثَنَا فُنْدَرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قال شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قال النَّبِيُ ﷺ لِعَلِيٍّ : «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟» .

(أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى؟): يريد بذلك استخلافه على ذُرِّيته وأهله، لا الخلافة بعد الموت كما ظنَّ الرَّوافض؛ فإن

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۸۸).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

وفاةً هارون كانت قبل وفاةٍ موسى عليه السّلام.

بِلبِ: مَنَاقِبِ جَعْفَر بنِ أَبِي طَالِبٍ الهَاشِمِّي رضيَ اللهُ عنهُ

۱۹۸٥ ـ (۳۷۰۸) ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ أَبُو عَبْدِاللَّهِ الْجُهَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ : أَكْثَرَ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِشِبَعِ بَطْنِي، حَتَّى لاَ آكُلُ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِي، حَتَّى لاَ آكُلُ الْخَمِيرَ، وَلاَ أَلْبَسُ الْحَبِيرَ، وَلاَ يَخْدُمُنِي فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنَةُ، وَكُنْتُ أَلْصِقُ الْخَمِيرَ، وَلاَ أَلْبَسُ الْحَبِيرَ، وَلاَ يُخْدَمُنِي فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنَةُ، وَكُنْتُ أَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآيَةَ هِيَ مَعِي كَيْ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآيَةَ هِيَ مَعِي كَيْ يَنْقِلِ بِي فَيُطْعِمَنِي، وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمُنِي، وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَيَانَ الْعُكَة عَلَى الْسَافِي الْمَالِي الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْع

(لا آكلُ الخميرَ): \_ بالميم \_؛ أي: الذي (١) جُعل في عجينه الخمير. ويروى: «الخبيز» \_ بالموحدة والزّاي \_؛ أي: الخبز المأدوم (٢).

(ولا ألبسُ الحبيرَ): \_ بالحاء المهملة والباء الموحدة \_: المحبر؛ كالبرود اليمانية، ونحوها ويروى: «الحرير»(٣).

(وإن كنتُ لأستقرئ الرجلَ الآية): قال الزركِشي: هذا معنى ما في

<sup>(</sup>۱) «الذي» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

«الحلية»: «أنَّه وجد عمر، فقال: أقريني»(١)، فظنَّ أنه من القراءة، وإنما أردتُ القِرى(٢).

قلت: إذا كان مراده قرى الضيف، فكيف يكون هذا معنى (٣) قوله: «وإن كنت لأستقرئ الرجلَ الآيةَ»؟!

# باب: مَنَاقِب الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ رضي اللهُ عنهُ

١٩٨٦ ـ (٣٧٢٠) ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبْيْرِ، قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ ابْنُ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبْيْرِ، قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ، يَخْتَلِفُ إِلَى ابْنُي قُرِيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَلَمَّا رَجَعْتُ، قُلْتُ: يَا أَبَتِ! رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ. يَنِي قُرِيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً، فَلَمَّا رَجَعْتُ، قُلْتُ: يَا أَبَتِ! رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ. قَالَ: قَلَمَ رَعُمْ فَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: هَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ؟»، فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ، جَمَع مَمْ اللَّهِ عَلِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَبَويْهِ، فَقَالَ: ﴿ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

(عن عبدالله بن الزّبير، قال: كنت يوم الأحزاب): وهو يوم الخندق، كان في سنة أربع، وعند انصرافهم كانت قريظة، فيكون سنُّ عبدالله سنتين وأشهراً؛ فإنه ولد في السّنة الثانية من الهجرة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٧٧\_ ٣٧٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۸۹).

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «هذا على معنى».

وقيل: كانت الأحزاب سنة خمس، فعلى هذا يكون سنُّه(١) ثلاث سنين وأشهراً، ولم يذكر أن أحداً من الصحابة عَقَلَ دونَ هذا السنِّ، وغايةُ ما ذُكر: محمودُ بنُ الربيع في خمس(٢).

\* \* \*

١٩٨٧ ـ (٣٧٢١) ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيُبِيِّ اللَّهِ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيُرْمُوكِ: أَلاَ تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ؟ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى الْيَرْمُوكِ: أَلاَ تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ؟ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَلِيهِمْ مَعْدَدُ. قَالَ عُرْوَةُ: فَكُنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعِي فِي عَلِي عَلَى عَلِيهُمْ الضَّرِبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ.

(يوم اليَرْموك): \_ بإسكان الراء (٢) \_ كان (١) في خلافة عمر.

بِابِ: مَنَاقِبِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ الزُّهْرِيِّ رضي اللهُ عنهُ

١٩٨٨ ـ (٣٧٢٨) ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْداً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ: إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ،

<sup>(</sup>١) «سنه» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «الياء»، و«بإسكان الراء» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٤) «كان» ليست في «ع».

ومَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيرُ أَوِ الشَّاةُ، مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإسْلاَمِ؟! لَقَدْ خِبْتُ إِذَا وَضَلَّ عَمَرَ، قَالُوا: لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي.

(تُعَزِّرني على الإسلام): أي: تُؤَدِّبني؛ من التّعزير الذي هو التأديب، [أي:] تعلِّمني الصلاة، وتقول: لا أحسنُها.

# باب: ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ ﷺ منهم أَبُو العَاص بنِ الرَّبِيعِ

١٩٨٩ ـ (٣٧٢٩) ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ عَلِيًّ خَطَبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ عَلِيًا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَرْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، هَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ: أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَمَعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ: أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ النَّهِ عَلَيْ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثِنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثِنِي وَصَدَقِنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، وَاللَّهِ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ يَسُوءَهَا، وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ رَجُلٍ وَاللَّهِ عَلْقُ وَاللَّهِ عَلْيٌ الْخِطْبَةَ.

(فترك عليُّ الخِطبة): بكسر الخاء.

## باب: مَنَاقِب زَيدِ بِن حَارِثَةَ مَولَى النَّبِيِّ ﷺ

١٩٩٠ ـ (٣٧٣٠) ـ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ، حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثاً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارِتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إن تَطْعُنُوا فِي إِمَارِتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ النَّاسِ فِي إِمَارِتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إن تَطْعُنُوا فِي إِمَارِتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللَّهِ! إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ مَذَاكُم كَانَ لَخَلِيقاً لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَحَلِيقاً لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ هَذَاكُ كَانَ لَحِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ».

(فطعن بعضُ الناس في إمارته): ذكر ابن عساكر في «تاريخ دمشق» حديثاً في هذه القصة، فقال رجلٌ من المهاجرين \_ وكان أشدَّ الناس في ذلك قولاً عياشُ بنُ أبي ربيعة \_: يستعمل هذا الغلامَ على المهاجرين؟! فكثرت المقالة في ذلك، فسمع عمرُ بنُ الخطاب بعض(١) ذلك القول، فردَّه على مَنْ تكلم، وجاء إلى النبي ﷺ، فأخبره بقول من قال، فغضب(٢) رسول الله ﷺ غضباً شديداً، وساق الحديث(٣).

بِلب: مَنَاقِب عَبْدِاللهِ بنِ عُمَر بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنهُ

١٩٩١ \_ (٣٧٣٨) \_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُما \_، قَالَ: مَعْمَرٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُما \_، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «بعد».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «غضب».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/٥٥).

كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا، قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْتُ فَلاَماً أَعْزَبَ، وَكُنْتُ فَلاَماً أَعْزَبَ، وَكُنْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَكُنْتُ غُلاَماً أَعْزَبَ، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَنَامُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِعْرِ، وإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِعْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ كَثَرُنَي الْبِعْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، فَلَقِيَهُمَا مَلَكُ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ. النَّارِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. فَلَقِيَهُمَا مَلَكُ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ. فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً.

(شابًّا(۱) عزباً(۱)): قال الزركشي: كذا، والصحيح أعزب(۱).

قلت: هذا عجيب، فإنّ الذي ذكره القاضي والجوهري وغيرهما: عَزَب، بدون همزة.

[وحكى السفاقسي في هذه الكلمة روايتين: إحداهما: أعزب \_ بالهمزة \_، والثانية: عَزَب \_ بدون همزة \_ إن، وهي رواية أبي ذر.

قال السفاقسي: وهو الذي ذكر أهل اللغة(٠٠).

(لن تُراع): كذا للجمهور هنا، وعند القابسي: «لَنْ تُرَعْ» ـ بالجزم ـ، وهي لغة لبعض العرب، وقد سبق الكلام عليه.

<sup>(</sup>١) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: «غلاماً»، وهي المعتمدة في النص.

<sup>(</sup>٢) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهني، وفي اليونينية: «أعزب».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٠)، وعنده: «والفصيح أعزب».

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التوضيح» (۲۰/ ٣٤٣).

## باب: مَنَاقِبِ عَمَّارِ وحُذَيفَةَ رَضيِيَ اللهُ عَنْهُما

عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامُ، فَصَلَّيْتُ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامُ، فَصَلَّيْتُ رَحْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسَّرْ لِي جَلِيساً صَالِحاً، فَأَتَيْتُ قَوْماً، فَجَلَسْتُ الْكِهِمْ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو النَّهِمْ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو اللَّرْدَاءِ. فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَمِّرَ لِي جَلِيساً صَالِحاً، فَيَسَّرَكَ لِي، اللَّرْدَاءِ. فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَمِّرَ لِي جَلِيساً صَالِحاً، فَيَسَّرَكَ لِي، قَالَ: مُمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ: أَولَيْسَ عِنْدُكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدِ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ، وَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ، وَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ أَولَانِ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ أَولَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِي اللَّهِ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ أَحَدُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَى فِي إِلَى فِي إِلَى فِي إِلَى فِي اللّهِ اللّهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي .

(أوليسَ عندكم ابنُ أم عبد (١)): يعني: ابنَ مسعود.

(صاحب النّعلين، والوسادة، والمِطهرة): بكسر الميم، ويروى: «والمطهر» \_ بدون هاء \_.

قال الداودي: لم يكن له في الجهاد إلا ذلك؛ لتخلِّيه من الدنيا، وقد أنكر عليه ذلك.

قالوا: وإنما المراد: الثناءُ عليه بخدمة النبي ﷺ، فهو الفخر، وكان ابنُ مسعودٍ يمشي مع النبي ﷺ حيث ينصرف، ويخدمه، ويحمل مطهرته،

<sup>(</sup>١) في (ع): (ابن آدم).

وسواكه، ونعليه، وما يحتاج إليه.

وقوله: والوسادة، كذا ذكره البخاري هنا، وفي باب الوضوء.

وقيل: صوابه: السواد؛ أي (۱): صاحبُ السواد كما سنذكره بعدُ: «إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الحِجَابَ وَتَسْمَعَ سَوادِي حَتَّى أَنْهاكَ» رواه (۲) مسلم عن ابن مسعود، قال: قال لى رسول الله ﷺ (۳).

وهذه خصوصية لا بن مسعود رضى الله عنه (٤).

(وفيكم الذي أجاره الله): يعنى: عمار بن ياسر.

(وفيكم صاحبُ سر (٥) النبي ﷺ الذي لا يعلمه أحدٌ غيرُه): يريد: حُذيفة، والسرُّ هو: أنَّ النبي ﷺ أعلمَه أسماءَ المنافقين.

وقيل: أعلمَه أسماء المنافقين الذين نَخَسوا بعيره ليلةَ العقبة، وكانوا اثني عشر رجلاً.

وروى الطبراني في «الكبير» عن الزبير(٧) بن(٨) بكار في تسمية المنافقين

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «كذا».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «رواية».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢١٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٠).

<sup>(</sup>٥) «سر» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٧) في «ج»: «عن ابن الزبير».

<sup>(</sup>٨) في «ج»: «عن ابن».

أصحاب العقبة: مُعَتِّبُ بنُ قُشير، وهو الذي قال: ﴿لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَا ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، شهد الزبيرُ عليه بذلك.

ومنهم: وديعةُ بنُ ثابت، وهو الـذي قـال: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التوبة: ٦٥].

وجدّ بن عبدالله.

والحارثُ بنُ يزيد.

وأوس بن قيظي (١)، وهو الذي قال: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَاعُورَةً ﴾ [الأحزاب: ١٣]. والجلاس بن سويد بن الصامت، وبلغنا أنَّه تاب بعد ذلك.

وسعد بن زرارة.

وسوید وداعس وقیس بن عمرو<sup>(۲)</sup> بن فهد.

وزيد بن اللصيت<sup>(٣)</sup>.

وسلالة بن الحمام(٤).

وأمّا قراءة عبدالله: ﴿والذكر والأنثى﴾، فقيل: إنها أُنزلت كذلك، ثم أنزل: ﴿وَمَا خَلَقَ الدَّكَرُ وَالْأَنثَى﴾[الليل: ٣]، فلم يسمعه عبدُالله، ولا أبو الدرداء، وسمعه سائرُ الناس، وأثبت في المصاحف، وهذا كظن عبدالله أنَّ المعوذتين ليستا من القرآن(٠٠).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «قطني».

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «عمر».

<sup>(</sup>٣) في «ع» و «ج»: «الصليب».

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩١).

## بِ إِبِ مَنَاقِبِ الحَسَنِ والحُسَينِ رضيَ اللهُ عَنْهُما

المعسن بن إبْرَاهِيم، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُ و: أُتِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ و عَلَيْهِ السَّلاَمُ و، فَجُعِلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئاً. فَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئاً. فَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ مَخْضُوباً بِالْوَسْمَةِ.

(بالوسمة): بكسر السين المهملة وتسكينها.

قال الجوهري: والوَسِمة \_ بكسر السّين \_: العِظْلِمُ يُختضَب به(١)، وتسكينُها لغة، ولا تقل: «وُسمة»، بضم الواو(٢).

### \* \* \*

۱۹۹۶ \_ (۳۷٥٠) \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_، وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ: بِأَبِي شَبِيهُ بِعَلِيٍّ، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ.

(بأبي شبيهٌ بالنبي ليس شبيهٌ بعلي): قال ابن مالك: كذا ثبت في «صحيح البخاري» «شبيه»: \_ بالرفع \_ بناءً على أنَّ «ليس» حرف عطف، كما يقول(٣) الكوفيون؛ أي: بأبي شبيهٌ بالنبيِّ لا شبيهٌ بعليٍّ، ويجوز أن

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «بها».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» (٥/ ٢٠٥١)، (مادة: وسم).

<sup>(</sup>٣) في "ج": "يقال".

يكون «شبيه»: اسم ليس، وخبرها ضمير متصل حُذف استغناءً بنيَّتِهِ(١) عن(٢) لفظه(٣).

باب: مَنَاقِبِ بِلالِ بنِ رَبَاحِ مَولَى أبي بَكْرٍ رَضي اللهُ عَنْهُما

۱۹۹٥ \_ (۳۷٥٤) \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \_، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَبُو بَكْرِ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا. يَعْنِي: بِلاَلاً.

(وأعتق سيدنا): ليس المراد من قول عمر هذا أنَّ بلالاً أفضلُ، وإنَّما أراد أنَّه (٤) من سادة هذه الأمَّة.

# باب: مَنَاقِبِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ

١٩٩٦ ـ (٣٧٦١) ـ حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اللَّهُمَّ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: دَخَلْتُ الشَّأْمَ، فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسُرْ لِي جَلِيساً، فَرَأَيْتُ شَيْحًا مُقْبِلاً، فَلَمَّا دَنَا، قُلْتُ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ يَسُرْ لِي جَلِيساً، فَرَأَيْتُ شَيْحًا مُقْبِلاً، فَلَمَّا دَنَا، قُلْتُ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ، قَالَ: أَفْلَمْ يَكُنْ اسْتَجَابَ، قَالَ: أَفْلَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) في ((ع)): ((ببينته)).

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «على».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩١).

<sup>(</sup>٤) «أنه» ليست في «ع» و «ج».

فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ؟ أَوَلَمْ يَكُنْ فِيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ أَوَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ كَيْفَ مَنَ الشَّيْطَانِ؟ أَوَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ كَيْفَ قَرَأَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ ﴿ وَالْتَيْلِ ﴾ ، فَقَرَأْتُ : ﴿ وَالْتَيْلِ إِذَا يَعْشَىٰ ۞ وَالنَّهَ لِإِذَا يَعْشَىٰ ۞ وَالنَّهَ إِلَى إِذَا تَعَلَىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَلَا أَنْ أَمُّ عَبْدٍ ﴿ وَاللَّيلِ : ١ - ٣] ، قَالَ : أَقْرَأُنِيهَا النَّبِيُ يَقِيدٌ فَاهُ إِلَى فِيَّ ، فَمَا زَالَ هَوُلاَءِ حَتَّى كَادُوا يَرُدُّونِنِي .

(أقرأنيها(۱) النبي ﷺ(۲) فاه إلى فاي): قال الزركشي: هذا من إحدى(۲) اللغات، وهي القصر؛ كعصا، فإعرابه مقدّر في آخره(۱).

قلت: يريد: إلى (°) فاي (۱) ـ بالألف ـ مع أنه مجرور، و(۷) في نسخة: «إلى فِيَّ» ـ بالياء ـ مدغمة على المعروف.

وأما نصب «فاه»، فالمنقولُ في مثله ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يكون «فاه» حالاً، وصرح ابن مالك في «التسهيل» بأنَّه الأَوْلى.

فإن قلت: قوله: إلى في ما موقعه؟

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «أقرأنيهما».

<sup>(</sup>٢) في (ج»: (رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «أحد».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩١).

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «أي».

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «أن».

<sup>(</sup>٧) الواو ليست في «ع».

قلت: هو عند سيبويه تبيين ؛ مثل: لك بعد (١) سقيا.

الثاني: أن يكون «فاه» منصوباً بمحذوف هو الحال، والتقدير: جاعلاً فاه (۲) إلى في .

الثالث: الأصل: من فيه إلى فيّ، فحذف (٣) الجار، فانتصب ما كان مجروراً به.

### \* \* \*

١٩٩٧ ـ (٣٧٦٢) ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي السُّحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتَّى نَأْخُذَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ أَحَداً السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَتَّى نَأْخُذَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ أَحَداً أَقْرَبَ سَمْتاً وَهَدْياً وَدَلاً بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ.

(ما أعلم (١) أحداً أقربَ سَمْتاً): \_ بفتح السين المهملة وسكون الميم \_ ؟ أي: طريقاً.

(وهَدْياً): مثل الأول وزناً ومعنى.

(ودَلاً): \_ بفتح الدَّال المهملة \_: الشكل والحالة التي يكون عليها الإنسان؛ من السكينة والوقار، وحسن السيرة(٥)، والمنظر والهيئة.

<sup>(</sup>۱) «بعد» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «جاء فاعلاً فاه».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «محذوف».

<sup>(</sup>٤) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: «أعرف»، وهي المعتمدة في النص.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «السير».

# باب: فَضْلِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عَنْها

۱۹۹۸ ـ (۳۷٦۸) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ عَنِ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْماً: «يَا عَائِشَ! هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ». فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ، تَرَى مَا لاَ أَرَى. تُرِيدُ: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

(يا عائشً!): \_ بالفتح على الترخيم \_ على لغة من نوى.

\* \* \*

١٩٩٩ ـ (٣٧٦٩) ـ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلُ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام».

(كمَل): بفتح الميم.

\* \* \*

٠٠٠٠ ـ (٣٧٧١) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْلٍ، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ.

(على فَرَط صدق): \_ بفتح الفاء والرّاء \_؛ أي: متقدّم صدق.

### **باب:** مَنَاقِبِ الأَنْصَارِ

١٠٠١ ـ (٣٧٧٧) ـ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمُ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمُ أَبِيهِ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ، يَوْماً قَدَّمَهُ اللّه لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ، وَجُرِّحُوا، فَقَدَّمَهُ اللّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلاَم.

(وقُتلت سَرَوَاتهم): \_ بفتحات(١) \_؛ أي: خيارهم، وتقدَّم عن السهيلي فيه كلام.

(وجُرحوا $^{(7)}$ ): بجيم وحاء مهملة $^{(7)}$ ، على البناء للمفعول.

ويروى: «وخرجوا»(٤)، بخاء معجمة وجيم، على البناء للفاعل.

\* \* \*

١٠٠٢ ـ (٣٧٧٨) ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي اللَّنْسَارُ يَوْمَ النَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقُولُ: قَالَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ـ وَأَعْطَى قُرَيْشاً ـ: وَاللَّهِ! إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ، وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَنْ فَدَعَا الأَنْصَارَ. قَالَ: فقَالَ: «مَا الَّذِي بَلَغنِي عَنْكُمْ؟». وَكَانُوا لاَ يَكْذِبُونَ.

<sup>(</sup>۱) «بفتحات» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «وخرجوا».

<sup>(</sup>٣) «مهملة» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٢).

فَقَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ. قَالَ: «أَوَلاَ تَرْضُوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ لَوْ سَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِياً بَيُوتِكُمْ؟ لَوْ سَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِياً أَوْ شِعْبَهُمْ». أَوْ شِعْبَةُمْ».

(قالت الأنصار يومَ فتح مكة \_ وأعطى قريشاً \_): يعني: من غنائم حنين بعد فتح مكة ؛ لأنَّ أهل مكة (١) لم تقسم أموالهم (١). فانظر كيف يكون هذا القول يوم الفتح، والفرض أنه ناشئ عن أمرِ كان بعد الفتح؟

باب: قُولِ النَّبِيِّ ﷺ للأَنْصَار: «أَنْتُم أحبُّ النَّاسِ إِليَّ»

٢٠٠٣ ـ (٣٧٨٥) ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِينَ ـ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ عُرُسٍ ـ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِينَ ـ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ». قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَادٍ.

(فقام مُمْثِلاً): \_ بضم الميم الأولى وإسكان الثانية وكسر الثاء المثلثة وفتحها \_؛ أي: منتصباً قائماً، كذا ضبطوه هنا.

وقال السَّفاقسي: كذا وقع رباعياً، والمعروف أنَّه ثلاثي؛ مَثَلَ الرجلُ مُثولاً: إذا انتصب قائماً. انتهى.

ويـروى: «ممثّلاً» .. بتشـديد المثلثة \_؛ أي: مكلِّفاً نفسَــه ذلك،

<sup>(</sup>١) «لأن أهل مكة» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

وطالباً ذلك منها(١).

### 

# باب: أتسباع الأنْصَارِ

٢٠٠٤ \_ (٣٧٨٧) \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا مُخْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ: لِكُلِّ نَبِعٍ أَتْبَاعٌ، وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا. فَدَعَا بِهِ. فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى. قَالَ: قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ.

(فنمَيت): \_ بتخفيف الميم \_؛ أي: أسندت(٢) ذلك، وأما بالتشديد: فإبلاغه على جهة الفساد(٣).

## باب: فَضْلِ دُورِ الأَنْصَارِ

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ سَعْدٌ: مَا أَرَى النَّبِيَّ ﷺ إِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا؟ فَقِيلَ: قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۹۳).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «أسدت».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «جهة البلاغ».

(عن أبي أُسَيد): \_ بضم (١) الهمزة وفتح السِّين \_، وبعضهم قاله بفتح الهمزة وكسر السين.

(خيرُ دور الأنصار): يعني: قبائلهم، والدار: القبيلة، قاله ابن فارس (۲).

### 

باب: قُولِ النَّبِيِّ ﷺ للأَنْصَارِ: «اصْبِرُوا حتَّى تَلْقُوني عَلَى الحَوْضِ»

٢٠٠٦ ـ (٣٧٩٤) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالُوا: لاَ، إلاَّ أَنْ تُقْطِعَ لإخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا. قَالَ: ﴿إِمَّا لاَ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي ؟ فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أُثْرَةٌ ﴾.

(أن يُقطع لهم البحرين): أي: يجعلها لهم على جهة الإقطاع(٣).

باب: دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَصْلِحِ الْأَنْصَارَ والمُهَاجِرة ﴾

۲۰۰۷ ـ (۳۷۹۷) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ

<sup>(</sup>١) في «ع»: «بفتح».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجمل» (ص: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «الانقطاع».

الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْبادِناً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ».

(على أكبادنا): \_ بالموحدة \_؛ أي: من الظهر مما يلي الكبد، ورواه أبو ذر بالتاء (١) الفوقية، جمع كتد \_ بفتح الكاف والتاء معاً \_، وهو مغرز العنق في الصَّلب، وقيل: من أصل العنق إلى أسفل الكتفين (١).

### باب: قُولِ اللهِ عَزَّ وَجلَّ:

﴿ وَيُوْتِدُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩]

١٠٠٨ ـ (٣٧٩٨) ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ فُضَيْلِ ابْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ، فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلاَّ الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النَّبِيَ ﷺ، فَبَعَثُ إِلَى نِسَائِهِ، فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلاَّ الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ يُضِيفُ هَذَا؟ »، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي، فَقَالَ: هَيِّي طُعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّمِي صِبْيَانِي، فَقَالَ: هَيِّي طُعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّمِي صِبْيَانِكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً. فَهَيَّأَتْ طُعَامَهَا، وَأَصْبِحِي سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانِي، فَقَالَ: يُقِيَّأَتْ طُعَامَهَا، وَأَصْبِحِي سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ مِبْيَانِكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً. فَهَيَّأَتْ طُعَامَهَا، وَأَصْبِحِي سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانِهُا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا، فَأَطْفَأَتُهُ، فَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ صِبْيَانِهَا، ثُمُ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا، فَأَطْفَأَتُهُ، فَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ وَبُنَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) في «ج»: «بالمثناة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٣).

فَقَالَ: «ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ \_ أَوْ عَجِبَ \_ مِنْ فَعَالِكُمَا». فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً فَوَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

(فقال رجلٌ من الأنصار: أنا): قال الزركشي: هو أبو طلحة زيدُ بنُ سهلِ زوجُ أُمَّ سُليم(١).

قلت: كذا ذكره ابن بشكوال، والذي وقع في مسلم: أنه أبو طلحة (٢).

وقال الخطيب فيما حكاه عنه مغلطاي: لا أراه زيد بن سهل، ووُجِّه: أن هذا الرجل المضيف ظهر من حاله أنه كان قليل ذات اليد، فإنه لم يجد ما يضيف به إلا قوت أولاده، وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر (٣) أنصاري بالمدينة مالاً.

(ونوِّمي صبيانك إذا أرادوا عَشاء): فيه نفوذُ فعل الأب على الابن، وإن كان منطوياً على ضرر، إذا كان ذلك من طريق النظر، وأنَّ القول فيه قولُ الأب، والفعلَ فعلُه؛ لأنهم نوَّموا الصِّبيان جياعاً؛ إيثاراً لقضاء حق رسول الله ﷺ في إجابة دعوته، والقيام بحقِّ ضيفه.

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>٣) في (ج»: (أكبر».

# بِابِ: قَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِم، وتَجاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ»

أَخُو عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، أَخُو عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَّا. فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. قَالُ: فَحَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيةَ بُرْدٍ. قَالَ: فَصَعِدَ قَالَ: فَحَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيةَ بُرْدٍ. قَالَ: فَصَعِدَ الْمَنْبَرِ، وَلَمْ يَصْعَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْمِنْبَرِ، وَلَمْ يَالْأَنْصَارِ؛ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ وَالَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ اللَّهُ وَالَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ اللَّهُ مَا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِي اللَّهُ مَا فَابُلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ».

(فإنهم كَرِشي): بفتح الكاف وكسر الراء.

(وعَيْبتي): \_ بعين مهملة مفتوحة وياءٍ تحتية ساكنة وباء موحدة وتاء تأنيث \_ ؛ أي: بطانتي وخاصتي، والعَيْبة: موضعُ السر، استعار الكَرِشَ والعيبة لذلك؛ لأنَّ المجترَّ يجمع علفه (۱) في كرشه، والرجل يجعل ثيابه في عَيبته، وقيل: أراد بالكرش: الجماعة؛ أي: جماعتي وصحابتي (۱).

\* \* \*

٢٠١٠ ـ (٣٨٠٠) ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ،

<sup>(</sup>۱) في «ع» و «ج»: «عليه».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۹٥).

سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ، مُتَعَطِّفاً بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: دَسْمَاءُ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ، وَتَقِلُّ الأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْراً يَضُرُّ فِيهِ أَحَداً أَوْ يَنْفَعُهُ، فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ».

(مُتَعطفاً): \_ بميم مضمومة وتاء فوقية مفتوحة \_؛ أي: متردّياً.

بِلب: مَنَاقِبِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ

٢٠١١ ـ (٣٨٠٣) ـ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ مُصَاوِرٍ خَتَنُ أَبِي عَوَانَةَ، حَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مُسَاوِرٍ خَتَنُ أَبِي عَوَانَةَ، حَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ».

(اهتز العرش لموت سعد): قيل: المراد: السرير، والصَّحيح عرشُ الله \_ عز وجل \_ كما وقع مبيناً\(') في الحديث الذي بعده: «اهتزَّ عرشُ الرحمن»، والمراد: حَمَلَةُ العرش، ومعنى الاهتزاز: السرور والاستبشار، وإلاّ، فأي فخر في اهتزاز سريره هو، وكلُّ سريرٍ يهتز إذا تجاذبته أيدي الرِّجال\(')?!

<sup>(</sup>۱) في «م»: «مبنياً».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٤).

وقيل: معنى اهتزاز العرش لسعد: أنَّه ارتاح لروحه، واستبشر بصعوده لكرامته، وكل من خف لأمرِ(١) واستبشر به، فقد اهتزَّ له.

وقيل: قد يكون اهتزازُ العرش حقيقةً، جعله الله علامةً نصبَها لموتِ<sup>(٢)</sup> وليَّ من أوليائه يُنبِه له ملائكتَه، ويشعرهم بفضله (٣).

### \* \* \*

١٠١٢ ـ (٣٨٠٤) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ الْخُدْرِيِّ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ أَنَاساً نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَجَاءَ عَلَى حِمَادٍ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيباً مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُومُوا إِلَى فَجَاءَ عَلَى حِمَادٍ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيباً مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ، أَوْ سَيِّدِكُمْ ». فَقَالَ: «يَا سَعْدُ! إِنَّ هَوُلاَءِ نزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ». فَقَالَ: «يَا سَعْدُ! إِنَّ هَوُلاَءِ نزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ». قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ. قَالَ: «قَالَ: فَإِنِّ مِحُكْم الْمَلِكِ».

(فلمّا بلغ قريباً من المسجد): قيل: ذكرُ المسجد هنا وَهُم؛ لأنه ﷺ كان مجاهداً لبني قريظة، ولا مسجد هناك، وسعدٌ إنَّما جاء من المسجد، والأشبهُ أنَّ المسجدَ تصحيف، وصوابه: فلما دنا من النبي ﷺ، كما رواه مسلم، وأبو داود(١٠).

<sup>(</sup>١) في «ج»: «الأمر».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «للموت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التوضيح» (٢٠/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٧٦٨)، وأبو داود (٢١٦٥) لكن بمثل لفظ البخاري. وانظر: =

قلت: هذا من (۱) نمط ما تقدم من الإقدام على تخطئة الرواية (۱) الثابتة (۱) الصحيحة بمجرد خيال يقوم في النفس، إذ لا مانع أن يكون هناك مسجدٌ اختطه النبي عليه.

سلّمنا أنّه لم يكن هناك مسجد أصلاً (١)، لكنّا لا نسلّم أنّ قوله: في المسجد متعلّق بـ: قريباً (١)، وإنّما هو متعلّق بمحذوف؛ أي: فلمّا بلغ قريباً من مكان النبي على في حالة كونه جائياً من المسجد، وذلك أنّه لمّا أصيب، أقام بمسجد المدينة، فلما طُلب، جاء منه، واستقام الكلام (١)، والحمد لله.

(بحكم الملِك): يروى(›› بكسر اللام؛ والمراد به: اللهُ تعالى، ويروى بفتحها، على أنَّ المراد: المَلكُ النازلُ بالوحي(^).

<sup>= «</sup>التنقيح» (٢/ ٧٩٤).

<sup>(</sup>۱) «من» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) في «م»: «الرواة».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «الثانية».

<sup>(</sup>٤) بل كان هناك مسجد أعده النبي ﷺ أيام محاصرته لبني قريظة للصلاة فيه، كما قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «تقريباً».

<sup>(</sup>٦) قلت: وهذا توجيه متكلف، والصواب ما تقدم عن الحافظ ابن حجر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) في «ج»: «ويروى».

<sup>(</sup>٨) انظر: «التنقيح» (٢/ ٩٤٧).

# بِلبِ: مَنْقَبةِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ رضي اللهُ عَنْهُ

٢٠١٣ ـ (٣٨٠٧) ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ـ وَكَانَ ذَا قِدَم فِي الإسْلاَمِ ـ: أَرَى الأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ـ وَكَانَ ذَا قِدَم فِي الإسْلاَمِ ـ: أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا. فَقِيلَ لَهُ: قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى نَاسٍ كَثِيرٍ.

(وكان ذا قَدَم في الإسلام): يروى بفتح القاف والدال، كذا ضبطه القابسي.

ويروى بكسر القاف، ولكليهما وجهٌ صحيح $^{(1)}$ .

# بِابِد: مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ

٢٠١٤ ـ (٣٨١١) ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ الْقِدِّ، يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ الْقِدِّ، يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ الْقَدِّ، يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ، فَيَقُولُ: انْشُرْهَا لأَبِي طَلْحَةَ. وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبُلِ، فَيَقُولُ: انْشُرْهَا لأَبِي طَلْحَةَ. فَأَشُرُفَ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! بِأَبِي فَأَشُرَفَ النَّبِيُ عَلِي يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتُ وَأُمِّي، لاَ تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ دُونَ نَحْرِكَ دُونَ نَحْرِكَ دُونَ نَحْرِكَ دُونَ نَحْرِكَ دَى الْكَاهِ اللَّهُ مَنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ دُونَ نَحْرِكَ دُونَ نَحْرِكَ دُونَ نَحْرِكَ دُونَ نَحْرِكَ دَالْكُوا لِكَاهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهِ اللّهُ وَالْمَالُولُ الْمَوْمِ الْمُولِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُولُ الْمُولِي الْمُولُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، (٢/ ٧٩٥).

وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَنْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ، وَإِمَّا ثَلَاثاً.

(مَجَوِّب): بفتح الجيم وكسر الواو المشددة، ويقال للترس: جوبة. (بحَجَفَة): \_ بحاء مهملة وجيم مفتوحتين \_: هي الترس.

(شديدَ القِدِّ): يروى بإضافة شديد إلى القِدِّ ـ بكسر القاف وتشديد الدال ـ، [يريد: وتر القوس، والقِدُّ شيءٌ يُقَدُّ من جلدٍ غيرِ مدبوغ](١).

ويروى: بنصب «شديداً»(٢)، وتنوينه، و«لَقَدْ» لام تأكيد داخلة به (٣) على قَد الحرفية، فالقاف مفتوحة والدال ساكنة (٤).

(فكسرَ يومئذ قوسين أو ثلاثةً): هذا على رواية: «شديدَ القِدِّ»، بالإضافة وكسر القاف وتشديد الدال، ويروى: «تَكَسَّرَ يومئذٍ قوسانِ أو ثلاثةً»، وهذا يلتئم على شديداً، بالتنوين وفتح قاف لَقَد.

(ومعه الجَعْبة): \_ بفتح الجيم وإسكان العين المهملة \_: الكِنانة التي تُجعل فيها السهام.

(انثرُها): بنون فثاء مثلثة، ويروى بشين معجمة بدل المثلثة.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «شديد».

<sup>(</sup>٣) «به» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٤) وهذا الذي وقع لأكثر الرواة. انظر: «الفتح» (٧/ ١٦٠).

(لا تشرف يصيبُك سهم): أكثر الرّواية على رفع يصيبك، ورواه الأصيلي: «يصبُك»، بالجزم.

قال القاضي: والأولُ هو الصواب، والثاني خطأ، وقلبٌ للمعنى(١).

قلت: بل الثاني صواب، على رأي الكسائي المشهور أجاز: لا تكفر تدخلِ النَّار، [ولا تدنُ من الأسد يأكلُك \_ بالجزم \_؛ إذ من الواضح البين أنَّ معنى الأول: لا تكفر؛ فإنك إن تكفر تدخلِ النَّار](٢)، وأنَّ معنى الثاني(٣): لا(١) تدنُ من الأسد؛ فإنك إن تدنُ منه(٥) يأكلُك، والجماعة إنَّما يقدِّرون فعلَ الشرط منفياً، فلذلك لا يصح عندهم التركيبُ المذكور، لكن لم يصل الأمرُ فيه إلى حدّ إذا وجدنا روايةً صحيحة تتخرجُ على رأي إمام من أئمة(١) العربية، جليلِ المكانة، نطرحُ الرواية، ونقطعُ بخطئها، اعتماداً على مذهب المخالفين، هذا أمرٌ لا يقتضيه الإنصاف.

بابد: مَنَاقِبِ عَبْدِاللهِ بِنِ سَلاَمٍ رِضي الله عَنْهُ ٢٠١٥ ـ (٣٨١٢) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً

<sup>(</sup>١) انظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ٣٦٢). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٥).

<sup>(</sup>۲) ما بین معکوفتین لیس فی «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٣) «وأن معنى الثاني» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٤) في «ع» و «ج»: «ولا».

<sup>(</sup>٥) «فإنك إن تدن منه» ليس في «ج».

<sup>(</sup>٦) في «ج»: «من الأئمة».

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلاَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ. قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الأَرْضِ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلاَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ. قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الأَرْضِ: الأَرْقُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلاَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ. قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الأَيْةُ: قَلْ مِثْلِدٍ عَلَى مِثْلِدٍ عَلَى مِثْلِدٍ عَلَى اللَّهَ اللهِ الْمَعْدِيثِ. لاَ أَدْرِي قَالَ مَالِكُ: الآيَةَ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ.

(وفيه نزلت: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِسْرَهِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ﴾ [الأحقاف: ١٠]): أنكر مسروقٌ والشعبي هذا؛ بناءً على أنَّ السورة مكيَّة، وأُجيب بأنَّ الآية كانت تنزل، فيقول: «أَلْحِقُوها في سُورَةِ كَذا»(١).

(قال: لا أدري قال مالك: الآية، أو في الحديث): أي: قال عبدالله بن يوسف القعنبي راوي الحديث عن مالك: لا أدري؛ هل هذا الفصل، وهو قوله: وفيه نزلت ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ﴾ [الأحقاف: ١٠] قولُ مالكِ نفسِه، أو هو مرويٌّ في متن الحديث (٢)؟

\* \* \*

٢٠١٦ ـ (٣٨١٣) ـ حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّ ثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً فِي عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوعِ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ، وَتَبِعْتُهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قَالَ: وَاللَّهِ!

<sup>(</sup>۱) انظر: «التوضيح» (۲۰/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٦).

مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ: رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا - وَسُطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ، وَأَعْلاَهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلاَهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: ارْقَهْ. قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ. فَأَتَانِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلاَهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: ارْقَهْ. قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ. فَأَتَانِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا، فَأَخَذْتُ مِنْصَفٌ، فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَمْسِكْ. فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبُوعِ، قَلْلُ الْعُرُوةِ، فَقِيلَ لَهُ: السَّتَمْسِكْ. فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ وَقَ الْوُشُونُ وَقَ الْوُثُقَى، فَأَنْتَ عَلَى الإسْلاَمُ، وَذَلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الإسْلاَم، وَذَلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الإسْلاَم، وَذَلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الإسْلام، وَتَلَّى الْعُرُوةُ عُرُوةُ الْوُثُقَى، فَأَنْتَ عَلَى الإسْلاَمِ حَتَّى تَمُوتَ». وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلام.

(عن قيس بن عُباد): بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة.

(فأتاني مِنصَف): \_بميم مكسورة وصاد مهملة مفتوحة \_: الخادم.

وحكى السَّفاقسي فتح الميم(١).

(فرقِيت): بكسر القاف.

# بِابِ: تَزْوِيجِ النَّبِيِّ ﷺ خَدِيْجَة وفَضْلِهَا

وحَدَّثَنِي صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٦).

عَبْدَاللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم -، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ».

(خير نسائها): الضمير عائد إلى الدنيا، كذا جاء مفسراً في حديث أبي كريب، وأشار وكيع إلى السماء والأرض(١).

### \* \* \*

٢٠١٨ ـ (٣٨١٦) ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى الْمُرَأَةَ لِلنَّبِيِّ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّ جَنِي؛ لِمَا كُنْتُ الْمُرَأَةَ لِلنَّبِيِّ عَلَى غَرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّ جَنِي؛ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، فَيُهْدِي فِي خَلاَئِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ.

(في خلائلها): \_ بالخاء المعجمة \_: جمعُ خليلة(٢): وهي الصَّدِيقة.

### \* \* \*

٢٠١٩ ـ (٣٨٢١) ـ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتِ: مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِلٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ، فَارْتَاعَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةَ». قَالَتْ: فَغِرْتُ، اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ، فَارْتَاعَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةَ». قَالَتْ: فَغِرْتُ، فَقَالَ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ، هَلَكَتْ فِي اللَّهُمِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْراً مِنْهَا؟!

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «خلية».

(حمراء الشدقين): تأنيث أحمر، وَصَفَتْهَا بالدَّرَد، وهو سقوطُ الأسنان من الكِبَر، فلم يبق إلا حمرةُ اللِّتاتِ.

قال السفاقسي: ويروى جمزا \_ بالجيم والزَّاي \_، ولم(١) يفسِّر معناه، ولا وقفتُ على معنى ما يصلح أن يفسَّر به؛ فينبغي الكشفُ عنه(١).

(أبدلك الله خيراً منها): قال السفاقسي: في سكوت النبي على على ذلك دليلٌ على فضل عائشة، إلا أن تريد(٢) أحسنَ صورة، وأصغرَ سناً(٤).

قلت: أو<sup>(0)</sup> يكون ذلك؛ كما قاله الطبري وغيره، من باب غيرة النساء الحاملة لهن على التجوُّز في القول، فيكون سكوت النبي على لأجل أنه عذرَها، وسامحها في إطلاق مثل هذا القول، ولم يَزْجُرها عنه، فلا يكون في ذلك تقديرٌ منه لأفضلية عائشة على خديجة.

قال القاضي: ويحتمل عندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها، وأول شبتها(١)، ولعلها لم تبلُغ حينئذ(١).



<sup>(</sup>١) في «ع»: «لم».

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ١٧٤): وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «يريد».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التوضيح» (۲۰/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «و».

<sup>(</sup>٦) في «ج»: «شبهتها»، وفي المطبوع من «الإكمال»: «وأول حالها، وسورة تشبيهها».

<sup>(</sup>V) انظر: «إكمال المعلم» (٧/ ٤٤٤).

باب: ذِكْرِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ رَضَيِيَ اللهُ عَنْهُ (حَذَيْفَة بن اللهُ عَنْهُ (حَذَيْفة بن اليمان العبسى): بالباء الموحدة.

رَجَاءٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، وَجَاءٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ هَزِيمَةً بَيِّنَةً، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ أُخْرَاهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ أُخْرَاهُمْ، فَاخْتَلَدَتْ أُخْرَاهُمْ، فَوَاللّهِ! فَقَالَتْ: فَوَاللّهِ! مَا احْتَجَزُوا حَتَى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللّهُ لَكُمْ. قَالَ أَبِي: فَوَاللّهِ مَا زَالَتْ فِي خُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرِ حَتَّى لَقِيَ اللّهَ عَزَّ وَجَلّ.

(فاجتلدت أُخراهم): قال الزركشي: وجهُ الكلام: فاجتلدت<sup>(۱)</sup> هي وأُخراهم.

قلت: يريد: لأن الاجتلاد<sup>(۲)</sup> كالتجالد، يستدعي تشارك أمرين فصاعداً في أصله، لكن التقدير الذي جعله وجه الكلام مشتملٌ على حذف المعطوف عليه، وحذف العاطف [وحده، والظاهر عدمُه أو عزته، والأولى: أن يجعل من حذف العاطف]<sup>(۳)</sup> والمعطوف؛ مثل: ﴿سَرَبِيلَ وَالْأُولَى: أن يجعل من حذف العاطف]<sup>(۳)</sup> والمعطوف؛ مثل: ﴿سَرَبِيلَ وَالْمَوْفِ وَمَثْلُهُ كَثْيَر، فيكون التقدير: فيجراهم وأولاهم.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «فأخلدت».

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «اجتلاد».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

ويروى: «فاجتلدت مع أخراهم»(١).

(فقال أبي): القائل هو هشام بن عروة.

## باب: ذِكْرِ هِنْدٍ بنتِ عُتْبَةَ بنِ رَبِيعةَ رَضي اللهُ عَنْها

١٠٢١ ـ (٣٨٢٥) ـ وقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَت: جَاءَتْ هِنْدٌ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَت: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ بِنْتُ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحْبُ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، قَالَ: «وَأَيْضاً، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! ».

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: «لاَ أُرَاهُ إِلاَّ بِالْمَعْرُوفِ».

(مِسّيك): \_ بكسر الميم وتشديد السين \_؛ أي: كثيرُ الإمساك، وسبق الكلام فيه قبل باب: الشهادات.

بَاب: حَديثِ زَيدِ بنِ عُمرِو بنِ نُفَيل

۲۰۲۲ \_ (۳۸۲٦) \_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۷۹۷).

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْزَقٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ: إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَمْرٍ و عَلَى أَنْ اللهِ عَلَيْهِ. وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍ و عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلاَ آكُلُ إِلاَّ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍ و كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ، وَأَنْزَلَ كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ، وَأَنْزَلَ كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ، وَأَنْزَلَ لَكَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ، وَأَنْزَلَ لَهُ عَيْرِ لَهَا مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ؟! إِنْكَاراً لِذَلِكَ، وَإِعْظَاماً لَهُ.

(بأسفلِ بَلْدَح): \_ بموحدة مفتوحة [فلام ساكنة فدالٌ مهملة مفتوحة](١) فحاء مهملة \_: وادٍ قبل مكة من جهة الغرب، فيه الصرفُ وعدمُه(٢).

(فقُدِّمت إلى النبي ﷺ سُفرة، فأبى أن يأكل منها): الضمير في قوله: «فأبى» عائد إلى زيد بن عمرو (٣) بن نفيل، وليس في الحديث: أن النبي ﷺ أكل من السفرة.

وقال السهيلي: إنما قال زيدٌ ذلك برأي منه، لا بشرع متقدم، وفي شرع إبراهيم تحريم الميتة، لا تحريم ما ذُبح لغير الله، وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام(٤٠).

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) في «م»: «عمر».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الروض الأنف» (١/ ٣٨٣).

واستُضعف هذا الذي قاله؛ بأن الظاهر أنه كان في شرع إبراهيم \_ عليه السلام \_ تحريمُ ما ذُبح لغير الله، وقد كان عدوَّ الأصنام، واللهُ تعالى يقول: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ [النحل: ١٢٣](٢).

### باب: بُنْيَانِ الكَعْبَةِ

٢٠٢٣ ـ (٣٨٢٩) ـ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ الْخُبَرَنِي ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ وَعَبَّاسٌ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ، قَالَ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيكَ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةِ، فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَفَاقَ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَخَرً إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "إِزَارِي إِزَارِي"، فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ.

(اجعل إزارك على رقبتك يقيك): برفع يقيك، ويروى: «يَقِك»، بالجزم (٣).

<sup>(</sup>۱) «بأن» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٨).

# باب: أَيَّامِ الجَاهِلِيَّةِ

آبِي بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةً مِنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ علَى امْرَأَةً مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لاَ تَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لاَ تَكَلَّمُ؟ قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِنَةً، قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي؛ فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ حَجَّتْ مُصْمِنَةً، قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي؛ فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: امْرُوُّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ: مِنْ أَيُّ مُرَيْشٍ، قَالَتْ: مِنْ أَيُّ مُرُيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنَكِ لَسَوُلٌ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَتْ: مَا بَقَاوُنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ قَالَ: إِنَّكِ لَسَوُلٌ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَتْ: مَا بَقَاوُنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ قَالَ: بَعَا وَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَلَيْهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاوُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَلَيْهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشْرَاكُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشْرَاكُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشْرَاكُ، أَنَا أَبُو بَكِي قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشْرَاكُ، يَأَمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَهُمْ أُولَئِكَ عَلَى النَّاسِ.

(حجت مُصْمِتَةً): اسم فاعل من أَصْمَتَ، رباعياً، يقال: أَصْمَتَ إِصْماتاً، وصَمَتَ صُمُوتاً وصَمْتاً وصُماتاً.

\* \* \*

٢٠٢٥ ـ (٣٨٣٨) ـ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ مِنْ جَمْع حَتَّى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ مِنْ جَمْع حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُ ﷺ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(حتى تَشرُق الشمس): ضبط بفتح التاء الفوقية وضم الراء؛ بمعنى:

 $^{(1)}$ ، وبضم التاء وكسر الراء، من الإشراق $^{(1)}$ .

### \* \* \*

٢٠٢٦ \_ (٣٨٣٩) \_ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿وَكَأْسَا دِهَاقًا﴾[النبأ: ٣٤]. قَالَ: مَلأَى مُتَنَابِعَةً.

(حدّثني إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم يحيى ابن المهلّب): يحيى هذا يكنى: أبا كُدَيْنة، وليس له في «الجامع» غيرُ هذا، وهو من أهل الكوفة (٣).

### \* \* \*

٢٠٢٧ ـ (٣٨٤٢) ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: كَانَ لأَبِي بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْماً بِشَيْءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْماً بِشَيْءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُو؟ قَالَ: كُنْتُ بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُو؟ قَالَ: كُنْتُ بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُو؟ قَالَ: كُنْتُ بَكُو بَكُو بَكُو بَكُو يَدَهُ، فَلَقِينِي بَكُو بَكُو بَيْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فَا عُطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فَى بَطْنِهِ.

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «طلع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۹۹۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (٧/ ١٨٧).

(وما أحسنُ الكِهانة): بكسر الكاف؛ أي: ما أحسنُ أن أَتَكَهَّن('')، وبفتحها، من كَهُنَ \_ بالضم \_ كَهانة \_ بالفتح \_: إذا صار كاهناً، قاله الجوهري('').

# باب: القسامة في الجَاهلِيَّة

٢٠٢٨ \_ (٣٨٤٥) \_ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا قَطَنُ أَبُو الْهَيْثُم، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ \_ رَضيِيَ اللهُ عَنْهُما \_، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِيناً بَنِي هَاشِم، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم، اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى، فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِم، قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ، فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي، لاَ تَنْفِرُ الإِبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالاً، فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا، عُقِلَتِ الإبلُ إلاَّ بَعِيراً وَاحِداً، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ: فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ: مَا أَشْهَدُ، وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نعَمْ، قَالَ: فَكُنْتَ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشِ! فَإِذَا أَجَابُوكَ، فَنَادِ: يا آلَ بَنِي هَاشِم! فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ، فَأَخْبِرْهُ: أَنَّ فُلاَناً قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ، وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ، أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ،

<sup>(</sup>١) في «ع» و «ج»: «يكهن».

<sup>(</sup>۲) انظر: «الصحاح» (٦/ ٢١٩١)، (مادة: كهن).

فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا! قَالَ: مَرضَ، فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، فَوَلِيتُ دَفْنَهُ، قَالَ: قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ، فَمَكُثَ حِيناً، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ، فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ! قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِم! قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِم، قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي فُلاَنٌ أَنْ أَبْلِغَكَ رِسَالَة: أَنَّ فُلاَناً قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبِ، فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِئةً مِنَ الإِبلِ؛ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ، قَتَلْنَاكَ بِهِ، فَأَتَى قَوْمَهُ، فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَنَّهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، كَانَتْ تَحْتَ رَجُلِ مِنْهُمْ، قَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبِ! أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُل مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلاَ تَصْبُرْ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ، فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ! أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِئَةٍ مِنَ الإِبلِ، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلِ بَعِيرَانِ، هَذَانِ بَعِيرَانِ، فَاقْبُلْهُمَا عَنِّي، وَلاَ تَصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبِرُ الأَيْمَانُ، فَقَبِلَهُمَا، وَجَاءَ ثَمَانِيةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا حَالَ الْحَوْلُ، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ.

(أبو يزيد المدني): \_بياء تحتية فزاي \_، وليس يعرف بالمدينة(١)، وأهلُ البصرة يروون عنه، انفرد به البخاري، وليس عنده سوى هذا الحديث، وقيل: لا يعرف اسمه(١).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «بأهل المدينة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٧٩٩).

(إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم): استشكله بعضهم بأن هذه القسامة إنما كانت في بني المطلب حقيقة.

وأجاب الدمياطي: بأن بني هاشم وبني (١) المطلب كانوا كشيء واحد في الجاهلية والإسلام(٢).

(جُوالقه): \_ بضم الجيم \_: وعاء، والجمعُ: الجَوالق، بفتحها.

(قال: فكتب إذا شهدت الموسم): كتب: بتاء فوقية وباء موحدة؛ من الكتابة.

وعند الحموي والمستملي: «فكُنْتَ»(٣)، «كان» واسمُها تاءٌ للمخاطب. (أحبُّ أن تجيز ابني): \_ بجيم وزاي \_ ؛ أي: تُسقط عنه اليمين، وتعفو عنه (٤).

(ولا تُصبَر): بضم التاء الفوقية وفتح الباء الموحدة، على البناء للمفعول.

ويروى بكسر الموحدة، على البناء للفاعل، والصبر في اللغة: الحبس، والمراد هنا: أن لا يُحْبَس لليمين، ويُلزم بها، بحيث (٥) لا يسعُه إلا الحلف، بل يُعفى (٦) من ذلك.

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «وبنوا».

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «ويعفوه».

<sup>(</sup>٥) **في** «ع»: «حيث».

<sup>(</sup>٦) في «ج»: «يعفو».

(حيث تُصبر الأيمان): وذلك بين الركن والمقام.

وفي الحديث مبهمات: القاتل، والمقتول(١)، والرجلان اللذان(٢) افتديا أيمانهما، [فأما القاتل، فاسمه خِراشُ بنُ عمرو، وأما المقتول، فاسمه عمرُ ابنُ علقمة، واسمُ أحد الرجلين اللذين افتديا أيمانهما](٣): حُورُطِب بنُ عبدِ العُزّى، وهو ابنُ المرأة المذكورة في الحديث، ذكرَ ذلك كلَّه الزبير بن بكار في «الأنساب»، ولم يُسم أمه هنا.

وفي «طبقات ابن سعد»: أن اسمها زينبُ بنتُ علقمةَ بنِ غزوانَ بنِ يربوع بنِ الحارثِ، وهي من بني عامرِ بنِ لُؤي(٤).

\* \* \*

۲۰۲۹ ـ (۳۸٤٩) ـ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ
 حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا
 قِرَدَةٌ، قَدْ زَنَتْ، فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ.

(رأيت في الجاهلية قِرْدَةٌ اجتمع عليها قِرَدَةٌ قد زنتْ، فرجموها): قال السفاقسي: فيه: أن القرْدة تعقل، إلا أنَّها لم تكلَّف، ويحتمل أن يكون هذا من نسل الذين مُسخوا، فبقيت فيهم تلك الغيرة، ولعلها شِرْعة نبي، وقيل: الممسوخ لا يُنسل، هذا كلامه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «والمقتول» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «اللذين».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الطبقات الكبرى» (٥/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التوضيح» (٢٠/ ٤٧٢). قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ١٩٦): وهذا =

٢٠٣٠ ـ (٣٨٥٠) ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبِيْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ، قَالَ: خِلاَلٌ مِنْ خِلاَكِ الْجَاهِلِيَّةِ: الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا الإِسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ.

(ويقولون: إنها الاستسقاء بالأنواء): جمع نَوْء، وهو من قولهم: مُطِرْنا بِنَوْءِ كذا، والله الموفق للصّواب.

### باب: مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَيْقٍ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِنَانةَ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانةَ الْبَنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ.

(باب: مبعث النبي على محمد بن عبدالله بن عبد المطلب): هذا لقب، واسمه شَيْبَةُ على الصحيح، قيل: وسُمي(١) شيبة؛ لأنه ولد وفي رأسه شيبة.

(ابن هاشم): لأنه هَشَمَ الثريدَ لقومه في زمن المجاعة، واسمه: عَمْرٌو. (ابن عبد مناف): اسمه المغيرة.

<sup>=</sup> هو المعتمد؛ يعني: أن الممسوخ لا ينسل. قال: لما ثبت في «صحيح مسلم»: «أن الممسوخ لا نسل له».

<sup>(</sup>١) في «ج»: «واسمه».

(ابن قُصَيِّ): \_ بضم القاف \_، تصغير قَصِيِّ؛ أي: بعيد؛ لأنه بَعُدَ عن (ابن قُصَيِّ): \_ بضم القاف \_، تصغير قَصِيِّ؛ أي: بعيد؛ لأنه بَعْرَ عن الله عنه عن رابِّهِ ربيعة بن حَرام، وصُغّر على فُعَيْل؛ [لأنهم كرهوا اجتماع ياءات، فحذفوا إحداهن، وهي الثانية (۱) التي تكون في فُعيِّل، نحو قُضَيِّب، فبقي على وزن فُعيل، مثل] (۱): فُليُس، ويجوز أن يكون المحذوف لام الفعل، فيكون وزنه: فُعياً، وتكون ياء التصغير هي الباقية مع الزائدة، فقد جاء ما هو أبلغ في الحذف من هذا، وهي قراءة قنبل: ﴿ يَبَنِي ﴾ [البقرة: ٤٠]، ببقاء (١) ياء التصغير وحدها، واسمُ قصيِّ زيدٌ.

(ابن كِلاب): \_ بكسر الكاف وتخفيف اللام \_، قيل: اسمه حكيم، وقيل: الحكيم، ويقال: عُروة، ويقال: المهذب(٥)، ولقب كلاباً؛ لمحبته الصيد، وكان أكثرُ صيده بالكلاب.

(ابن مرة بن كعب بن لؤي): بالهمز في الأكثر.

(ابن غالب بن فهر): قيل: إنه لقب، والفِهْرُ من الحجارة: الطويل، واسمه: قُريش، وقيل: بل اسمه فهر، وقريشٌ لقب له.

(ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس): قال ابن الأنباري: هو بكسر الهمزة، وجعله موافقاً لاسم إلياس النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) «عن» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «م»: «الثمانية».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «يبقي».

<sup>(</sup>٥) في «ع» و «ج»: «المهلب».

وحكى السهيلي: أن قاسم بن ثابت قال في «الدلائل»: إن الياس ضد الرجاء، واللام فيه للتعريف، والهمزة همزة وصل، قال السهيلي: وهذا أصح(١١).

(ابن مضر): ويقال له: مضر الحمراء، ولأخيه ابن ربيعة: الفَرَس؛ لأن أباهما كان أوصى لمضر بقبة حمراء، ولربيعة (٢) بفَرَس.

ومضر: أولُ من سنَّ الحداء للإبل، وكان أحسنَ الناس صوتاً.

(ابن نِزار): \_ بكسر النون \_ من النَّزْر، وهو القليل، وكان أبوه حين ولد له (٣)، ونظر إلى النور الذي بين عينيه \_ وهو نور النبوة الذي كان ينتقل في الأصلاب إلى محمد على و فرح أشديداً، ونحر وأطعم، وقال: إن هذا كله نَزْرٌ لحق هذا المولود، فسمى نزاراً لذلك.

(ابن معد بن عدنان): قال القتيبي: وما بعدَ عدنانَ من الأسماء مضطَرَبٌ فيه، فالذي صحَّ عن رسول الله ﷺ أنه انتسب إلى عدنان لم يتجاوزه.

قلت: وكأنَّ البخاري اقتصر في رفع النسب على ما ذكره لذلك، وقد رُوي من طريق ابن عباس لما بلغ عدنان، قال: كذب النسابون، مرتين، أو ثلاثاً.

قال السهيلي: والأصح في هذا الحديث: أنه من قول ابن مسعود، وروي عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: إنما ننسُبُ إلى عدنان، وما فوق ذلك لا ندرى ما هو.

<sup>(</sup>١) انظر: «الروض الأنف» (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>۲) في «ج»: «ولمضر لربيعة».

<sup>(</sup>٣) «له» ليست في «ع».

وأصحُّ شيء يُروى فيما بعدَ عدنانَ ما(١) ذكره الدولابي أبو بشر من طريق موسى بن يعقوبَ بنِ عبدالله بنِ وَهْبِ بنِ زمعةَ الزَّمْعِيِّ عن عمته، عن أم سلمة، عن النبي على أنه قال: «مَعَدُّ بْنُ عدنانَ بنِ أَدَدِ بنِ زنْدِ اليرى ابنِ أعراقِ(٢) الثرى».

قالت أم سلمة: فزند (٣) هو الهميسع (٤)، واليرى (٥): هو نبَّتُ، وأعراقُ الثرى هو إسماعيل؛ لأنه ابن إبراهيم، وإبراهيمُ لم تأكله النار كما أن النار لا تأكل الثرى.

قال السهيلي: وقوله: ابن الثرى ابن إسماعيل؛ من الانتساب إلى الجد البعيد، لا أنه ابنه لصُلبه؛ لأنه لا خلاف في بعد المدة بين عدنان وإبراهيم، ويستحيل أن يكون بينهما أربعة آباء أو سبعة (٢).

باب: مَا لَقِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ وأَصْحَابُهُ مِنَ المُشْرِكِينَ بمكَّةَ

٢٠٣١ \_ (٣٨٥٢) \_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا بَيَانُ وَإِسْمَاعِيلُ، قَالاً: سَمِعْنَا قَيْساً يَقُولُ: سَمِعْتُ خَبَّاباً يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «كما».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «عراق».

<sup>(</sup>٣) في «ع» و «ج»: «يريد».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «أن ذلك هو الهميع».

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «البر».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الروض الأنف» (١/ ٢٩ \_ ٣٣).

وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلْتُ: أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ؟ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْهُهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَيُشْتَقُ بِاثْنَيْنِ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيْتِمَنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلاَّ اللَّهُ ». زَادَ بَيَانٌ: «وَالذِّيْبَ عَلَى غَنَمِهِ».

(بمشاط الحديد): جمع مُشْط؛ كرِماح جمع رُمْح، قاله الصاغاني في «شوارد اللغات»، ولم يذكر الجوهري إلان الأمشاطن.

(ويوضع المنشار): بنون، وبياء(٣) تحتية.

(على مَفرِق رأسه): بفتح الميم وكسر الراء من «مَفْرق».

\* \* \*

٢٠٣٢ ـ (٣٨٥٤) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ ﷺ سَاجِدٌ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرِيْشٍ، جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَنْهُ ـ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ ﷺ سَاجِدٌ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرِيْشٍ، جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِ ﷺ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ ـ عَلَيْهَا السَّلاَمُ ـ، فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ فَجَاءَتْ فَاللَّهُ مَنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ ضَغَى مَنْ غَيْنَ النَّبِي ﷺ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ: أَبَا جَهْلِ بْنَ

<sup>(</sup>۱) «إلا» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۰۳).

<sup>(</sup>٣) في «ع» و «ج»: «وياء».

هِشَامٍ، وَعُثْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ، أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ». \_ شُعْبَةُ الشَّاكُ \_ فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَلْقُوا فِي بِعْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أُبِيً، تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِعْرِ.

(عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله، قال: بينا النبي على ساجد): عبدالله هذا هو ابن مسعود؛ كما صرح به البخاري في كتاب: الصلاة.

وتشكُّكُ الداوديِّ بعد ذلك في أنه عبدالله بن عمر لا معنى له.

(وأمية بن خلف، أو أبي بن خلف(١)، شعبةُ الشاكُ): في كتاب: الصلاة: أميةُ بنُ خلف(١)، وهو الصحيح؛ لأن أبيّاً قتله النبي ﷺ يوم أُحد(١).

\* \* \*

٢٠٣٣ ـ (٣٨٥٥) ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ـ أَوْ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ـ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتْنِ مَا أَمْرُهُمَا: ﴿وَلَا تَقَنْدُوا ٱلنَّقْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴿ وَمَن يَقْتُلُ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا: ﴿وَلَا تَقْنُلُوا ٱلنَّقْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾، ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوَّمِئَكِ النساء: ٩٣]. فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتِ النَّيْ فِي الْفُرْقَانِ، قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ: فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَوَلَا مَنْ اللَّهُ وَوَمَن يَقْتُلُ وَوَمَن يَقْتُلُ وَوَمَن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمِن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمِن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ وَالِي وَمَن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمِن الْفُورُ وَمَن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمَن يَقْتُ اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمِن يَقْتُلُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ إِلَهَا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الْفُواحِشَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَدَعُونَا مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الْفُواحِشَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ إِلَا مَن تَابَ

<sup>(</sup>١) «أو أبي بن خلف» ليس في «ع».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٠٣).

وَءَامَنَ ﴾ [الفرقان: ٧٠] ، فَهَذِهِ لأُولَئِكَ، وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ: الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِسْلاَمَ وَشَرَائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ، فَقَالَ: إِلاَّ مَنْ نَدِمَ.

﴿ وَلاَ تَقَتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله ﴾: هكذا وقعت الرواية، والتلاوة إنما هي: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الفرقان: ٦٨] (١٠).

# باب: إِسْلاَمِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللهُ عَنْهُ

٢٠٣٤ ـ (٣٨٥٧) ـ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الآمُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الآمُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْبَى بْنُ مَجَالِدٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ يَحْبَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ، وَأَبُو بَكْرٍ.

(عن وَبَرَةَ): \_ بفتحات \_ كشجرة.

(إلا خمسة أعبُد وامرأتان وأبو بكر): تقدم أن المرأتين (٢) خديجة وأبابة الكبرى، وأن من الأعبد بلالاً، وزيد بن حارثة، وأبا رافع، وعامر ابن فهيرة.



<sup>(</sup>١) المرجع انسابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «المرأة».

# بِلبِ: إِسْلاَم أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ رضي اللهُ عَنْهُ

٢٠٣٥ \_ (٣٨٦١) \_ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ لأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبَيٌّ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ ائْتِنِي، فَانْطَلَقَ الأَخُ حَتَّى قَدِمَهُ، وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرِّ، فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ، وَكَلاَماً مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ، فَتَزَوَّدَ، وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ، فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلاَ يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ، فَرَآهُ عَلِيٌّ، فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ، تَبِعَهُ، فَلَمْ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى، فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ الثَّالِثِ، فَعَادَ عَلِيٌّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَقَامَ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْداً وَمِيثَاقاً لَّتُرْشِدَنَّنِي، فَعَلْتُ، فَفَعَلَ، فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ حَتُّ، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ، فَاتْبَعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئاً أَخَافُ عَلَيْكَ، قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ، فَإِنْ مَضَيْتُ، فَاتْبَعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي». قَالَ: وَالَّذِي

نَفْسِي بِيكِهِ! لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ، وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، قَالَ: وَيُلكُمْ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ، وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، قَالَ: وَيُلكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَادٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَادِكُمْ إِلَى الشَّأْمِ؟! فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُلُمَ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا، فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَأَكَبَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ.

(عمرو بن عباس): بباء موحدة.

### بِلب: إِسْلاَمِ سَعِيْدِ بنِ زَيدٍ رضي اللهُ عَنْهُ

٢٠٣٦ ـ (٣٨٦٢) ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ فِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: وَاللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي عَلَى الإِسْلاَمِ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ، وَلَوْ أَنَّ أُحُداً ارْفَضَّ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ، لَكَانَ.

(ارفض): \_ بالفاء وتشديد الضاد المعجمة \_؛ أي: زال من مكانه.

## بِلبِ: إِسْلاَمِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عَنْهُ

٢٠٣٧ ـ (٣٨٦٤) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي جَدِّي زَيْدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي جَدِّي زَيْدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَائِفاً، إِذْ جَاءَهُ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ أَبُو

عَمْرٍو، عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ، وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْم، وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ: مَا بَاللَك؟ قَالَ: زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَهُمْ سَيَقْتُلُونِي إِنْ أَسْلَمْتُ، قَالَ: لاَ سَبِيلَ إِلَيْكَ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ، فَخَرَجَ الْعَاصِ، فَلَقِي أَسْلَمْتُ، قَالَ: لاَ سَبِيلَ إِلَيْكَ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ، فَخَرَجَ الْعَاصِ، فَلَقِي النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ فَقَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ فَقَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ فَقَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ فَقَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ

(حِبَرة): \_ بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة \_: نوع من البرود. (فكرَّ الناسُ): أي: رجعوا.

\* \* \*

قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ: أَنَّ سَالِماً حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَهُ مِنَ مَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ: إِنِّي لأَظُنَّهُ كَذَا، إِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ، بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ، إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ، فَقَالَ: لَقَدْ أَخْطاً ظَنِّي، أَوْ: إِنَّ هَذَا عَلَى عُمَرُ جَالِسٌ، إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ، فَقَالَ: لَقَدْ أَخْطاً ظَنِّي، أَوْ: إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ: لِنَّ كَانَ كَافَيْوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ الْبَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ أَعْرَفُ فِيهَا الْفَرَعُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا أَخْبَرْ تَنِي، قَالَ: فَيَا أَنْ يَوْماً فِي السُّوقِ، جَاءَيْكَ إَعْرَفُ فِيها الْفَزَعَ، فَقَالَ : فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتُكَ فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلاَسَهَا، ويَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا، وَلُحُوقَهَا بِالْقِلاَصِ فِقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلاَسَهَا، ويَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا، وَلُحُوقَهَا بِالْقِلاَصِ فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلاَسَهَا، ويَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا، وَلَحُوقَهَا بِالْقِلاَصِ فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلاَسَهَا، ويَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا، ولَحُوقَهَا بِالْقِلاَصِ وَأَحْلَاسِهَا، وَلَحْرَتُ بِهِ صَارِخً وَلَا عَمْرُ خَوْمَ وَلَى الْشَعْ صَارِخاً قَطُّ أَشَدَ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، فَوَتُبَ الْقَوْمُ، يَا مُؤْنَ الْمَعْ مُ حَارِخاً قَطُّ أَشَدً صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَ أَلْتَ ، فَوَتُبَ الْقَوْمُ، وَكُنْ الْقَوْمُ، وَلَوْمَ مَا وَعُرْبَ الْقَوْمُ وَلَكَ عَمْرُ وَكُولُ الْمَاعِ مُنَا مَا الْمَوْمُ وَلَكَ الْمَالِهُ إِلَا أَنْتَ ، فَوَتُنَ الْقَوْمُ وَلَكَ عَمْ أَوْمِ الْمَالِهُ وَلَا عَلَى الْمَالِهُ وَلَا عَلَى الْمَالَا فَلَا عَلَى الْمَالَا فَلَا عَلَى الْمُؤْمَ أَلْهُ الْمَا الْفَالَا لَهُ الْمَالَا أَلَا عَلَا عَلَى الْمَالَا الْمَالَا أَلَا عَلَا الْمَالِلَا اللَّهُ الْمَالِلَا اللَّوْمُ الْمُولَا الْمَالَعُ ا

قُلْتُ: لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَلَا، ثُمَّ نَادَى: يَا جَلِيعْ! أَمْرٌ نَجِيعْ، رَجُلٌ فَصِيعْ، يَقُولُ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهَ، فَقُمْتُ، فَمَا نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ: هَذَا نَبَيِّ.

(إذ مر به رجل جميل): هو سَوادُ بنُ قارِبِ الذي (١) أتاه رِئِيَّهُ ثلاث ليال يُعْلِمه فيها بظهور (٢) سيدِ الأولين والآخرين.

(أخطأ ظني (٣)، أوْ: إن هذا): \_ بإسكان الواو \_ أَوْ(١) على أنها حرفُ العطف الموضوع لأحد الشيئين أو الأشياء.

(عليَّ الرَّجُلَ): \_ بالنصب \_؛ أي: أحضروه.

(وإبلاسها): الإبلاس: اليأس والإبعاد.

(ويأسها من بعد إمساكها): يعني: أنها يئست من السمع بعد أن كانت ألفته.

وقيل: الصواب: «ويأسها من بعد إنكاسها»، وهي رواية ابن السكن.

وعند أبي ذر: «إنساكها».

وقيل: «من بعد إيناسها»، يعني: أنها كانت تأنس إلى ما تسمع (٥).

(ولحوقها بالقلاص وأحلاسها): \_ بالحاء المهملة \_ جمع حِلْس \_ بكسرها \_، وهو كساءٌ أو لبدٌ يُجعل على ظهر البعير تحت القَتَبِ

<sup>(</sup>١) في (ج»: «التي».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «ظهور».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «أخطأني».

<sup>(</sup>٤) «أو» ليست في «ع» و«ج».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٠٥).

يلازمه (١)، ومنه (٢) قيل: فلانٌ حِلْسُ بيته؛ أي: ملازمُه. يعني: تفرَّقَهم ونِفارَهُم كراهة (٣) الإسلام (٤).

(يا جَليحُ!): أوله جيم وآخره حاء مهملة، اسمُ رجل ناداه.

(رجل فصيح): من الفصاحة، ويروى: «يصيح»؛ من الصياح(٥).

\* \* \*

٢٠٣٩ ـ (٣٨٦٧) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُشَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ: لَوْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ عَلَى الإسْلاَمِ، أَنَا وَأُخْتُهُ، وَمَا أَسْلَمَ، وَلَوْ أَنَّ أُحُداً انْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ، لَكَانَ مَحْقُوقاً أَنْ يَنْقَضَّ.

(رأيتني موثقي عمرُ على الإسلام أنا وأخته): هي فاطمةُ بنتُ الخطَّاب، رضى الله عنها.

(لكان محقوقاً أن ينقضَّ): \_ بالقاف \_ مثل قوله (٦): لو أن أُحداً انْقَضَّ [؛ أي: لكان واجباً أن يقع وينكسر.

ويروى بالفاء، مثل قوله: لو أن أُحداً انفض](٧). يقول: لو تحركت

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «ملازمه».

<sup>(</sup>۲) «ومنه» لیست فی «ج».

<sup>(</sup>٣) في «ع» و «ج»: «كراهية».

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٦) «مثل قوله» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٧) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

القبائل لطلب ثأر عثمان، لفعلوا واجباً ١٠٠٠.

### 

## باب: انْشِقَاقِ القَمَرِ

٢٠٤٠ ـ (٣٨٦٨) ـ حَدَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ، حَتَّى رَأَوْ الْحِرَاءُ بَيْنَهُمَا.

(شِقتين): \_ بكسر الشين المعجمة \_؛ أي: نصفين.

### \* \* \*

٢٠٤١ \_ (٣٨٦٩) \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ \_ رَضيِ اللهُ عَنْهُ \_، قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ بِمِنِّى، فَقَالَ: «اشْهَدُوا». وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ.

وَقَالَ أَبُو الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ: انْشَقَّ بِمَكَّةَ.

(عن عبدالله: انشق بمكة): قال الداودي: هذا يضاد الرواية قبله: ونحن معه بمني (٢). وإذا تأملت، لم تجد ثُمَّ تضاداً.



<sup>(</sup>١) المرجع السابق، (٢/ ٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

### باب: هِجْرَةِ الحَبَشَةِ

٢٠٤٢ \_ (٣٨٧٢) \_ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَدِيِّ ابْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالاً لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيمَا فَعَلَ بِهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَانتُصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهْيَ نَصِيحَةٌ، فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ! أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَانْصَرَفْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ، جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ، وَإِلَى ابْن عَبْدِ يَغُوثَ، فَحَدَّثُتُهُمَا بِالَّذِي قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِي، فَقَالاً: قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا، إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالاً لِي: قَدِ ابْتَلاكَ اللَّهُ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ آنِفاً؟ قَالَ: فَتَشَهَّدْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَآمَنْتَ بِهِ، وَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شِأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ لِي: يَا بْنَ أَخِي! آدْرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا، قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّن اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، كَمَا قُلْتَ، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَبَايَعْتُهُ، وَاللَّهِ! مَا عَصَيْتُهُ، وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَبَا بَكْر، فَوَاللَّهِ!

مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَوَاللَّهِ! مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَوَاللَّهِ! مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ النَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُمْبَةً، فَسَنَأْخُذُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، قَالَ: فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَكَانَ هُو يَجْلِدُهُ.

(ما يمنعك أن تكلِّم خالَك عثمانَ): المخاطَب بهذا هو عبدُالله بنُ عديِّ بنِ الخيار، وليست أُمُّه أختاً لعثمان، ولكنها من رهط بني أمية، أو عبد شمس<sup>(۱)</sup>، [فلهذا قالا له: فما منعك أن تكلم خالك؟ وأُمه أُم قتال بن أسيد بن أبي العيص بن أمية]<sup>(۱)</sup> أختُ عَتَّاب<sup>(۳)</sup> بن أسيد<sup>(۱)</sup>.

### \* \* \*

٢٠٤٣ ـ (٣٨٧٦) ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرِيْدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ عَلَيْ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا، النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا، فَوَافَقْنَا النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ الْنَبْمُ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ».

<sup>(</sup>١) في «ع»: «عبد القيس».

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «عثمان».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٠٥).

(إلى النَّجاشي): بفتح النون وحكى ابن دحية كسرَها أيضاً، والحبشة يقولونه بالخاء المعجمة، وهو لقب.

وقيل: اسمه عطية.

وذكر مقاتل في «نوادر التفسير»: أن اسمه مكحول بن صعصعة $^{(1)}$ .

### باب: قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ

٢٠٤٤ ـ (٣٨٨٣) ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْبَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَلْكَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ، وَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ، وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَنْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلاَ أَنَا، لَكَانَ فِي الدَّرْكِ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلاَ أَنَا، لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ».

(يحوطك): أي: يرعاك ويذبُّ عنك.

(في ضَحْضاح من نارِ): الضحضاح: ما يبلغ الكَعْب.

### باب: حَديثِ الإسراءِ

۲۰٤٥ \_ (۳۸۸٦) \_ حَدَّثَنَا يحيى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنا اللَّيثُ، عَنْ عُقيلٍ، عَن عُقيلٍ، عَن ابنِ شِهَابٍ، حَدَّثني أبو سَلَمَة بنُ عبدِ الرَّحْمن، سمعتُ جَابِرَ بن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

عبدِاللهِ - رضي الله عنهما -: أنَّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لَمَّا كَذَّبني قُريشٌ قُمتُ في الحِجْرِ، فَجَلاً اللهُ لي بيتَ المَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُم عَن آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيهِ».

(فجلَّى الله لي بيت المقدس): \_ بتشديد اللام \_؛ أي: أظهره؛ من قوله تعالى: ﴿لَا يُجُلِّيهَا لِوَقْنِهَاۤ إِلَّا هُوَّ ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

## باب: المِعْرَاج

٢٠٤٦ \_ (٣٨٨٧) \_ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ـ رَضيِيَ اللهُ عَنْهُما ـ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَة أُسْرِيَ بِهِ: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيم - وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الْحِجْرِ - مُضْطَجِعاً، إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَقَدَّ - قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَشَتَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَـذِهِ -، فَقُلْتُ لِلْجَـارُودِ وَهْـوَ إِلَى جَـنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قَصِّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ، فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْل وَفَوْقَ الْحِمَارِ، أَبْيَضَ» ـ فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَة؟ قَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ \_ «يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنيَّا، فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ،

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى، وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ، قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ، فَرَدًّا، ثُمَّ قَالاً: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، إذا يُوسُفُ، قَالَ: هَذَا يُوسُف، فَسَلِّمْ عَليه، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هَذَا هَارُونُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ،

قَالَ مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا مُوسَى، قَالَ: هَذَا مُوسَى، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ، بَكَى، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلاَماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هَذَا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَكِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ، فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ، فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْر، وَإِناءٍ مِنْ لَبَنِ، وَإِناءٍ مِنْ عَسَلِ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي \_ وَاللَّهِ \_ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلُكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلُكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلُكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى الشَّعْمِيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي».

(في الحطيم): \_ بالحاء المهملة \_ حجر مكّة؛ لأن البيت رفع، ترك ذلك الموضع محظوراً، وسمي حطيماً؛ لازدحام الناس فيه، وحطم بعضاً.

(فقَدَّ): قطعَ طولاً، والقَطُّ: هو القطعُ عرضاً.

(من (۱) ثُغْرة نحرهِ): \_ بمثلثة مضمومة وغين معجمة ساكنة \_ وتجمع على ثُغُر، هي (۲) ما بين الترقوَّتين.

(إلى شِعرته): \_ بكسر الشين المعجمة (٢) \_: ما تنبت عليه العانة (٤).

(من قَصِّه): \_ بفتح القاف \_؛ أي: من صَدْره، أو سُرَّته.

(بطَّسْت من ذهب مملوءة): بالجر على الصفة، وبالنصب على الحال،

<sup>(</sup>١) **في** (ع) و (ج): (بين).

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «وهي».

<sup>(</sup>٣) «المعجمة» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٤) «العانة» ليست في «ع».

إما من طست؛ لأنه وُصف، وإما من الضمير المستكن في «من ذهب»، والأولُ أولى.

(و(١)يضع خَطْوَه): بفتح الخاء، والإضافة إلى ضمير الغيبة.

(عند منتهى (٢) طرفه): \_ بإسكان الراء \_؛ أي: العين، والمعنى: أنه يضع حافره عند منتهى ما يراه بطرفه.

(فــلما خلصت، فــإذا موســـى): الظاهــر أن الفاء فيــه، وفي: «فــإذا إبراهيم (٣)» زائــدة.

(فإذا نبقها): \_ بكسر الموحدة \_: ثمرُ السِّدْر.

(مثل قِلال هجر): أي: الجِرار التي تصنع (١) فيها، وهَجَر: اسمُ بلد لا ينصرف للعلمية والتأنيث.

قال الزركشي: وكانت القِلال معلومة عندهم؛ إذ (٥) التشبيه (٢) لا يقوم بالمجهول (٧).

قلت: يكفي العلم بوجه ما؛ ككونها عظيمة، ولا يلزمُ العلمُ بكونها تَسَعُ كذا وكذا من الماء؛ كما تذكره الشافعية في حديث القلتين.

<sup>(</sup>١) الواو ليست في «ج».

<sup>(</sup>٢) نص البخاري: «أقصى».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «فإذا أخوه إبراهيم».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «يضع».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «إذا».

<sup>(</sup>٦) في "ج": "التشبيه عندهم".

<sup>(</sup>٧) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٠٧).

(الفِيَلة): \_ بكسر الفاء وفتح الياء التحتية \_: جمعُ فيل. وفي الزركشي بفتح الفاء والياء(١١). والظاهر أنه سهو.

## باب: وُفُودِ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمكَّةَ، وبَيْعَةِ العَقَبَةِ

٧٠٤٧ ـ (٣٨٨٩) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِي، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّتُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي غَرْوة تِبُوكَ، بِطُولِهِ. قَالَ ابْنُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي غَرْوة تِبُوكَ، بِطُولِهِ. قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ لَيْلَةَ الْعَقْبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا بُكُيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ لَيْلَةَ الْعَقْبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكُرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا.

(وما أحب أن (٢) لي بها مشهد بدر): الباء للبدلية؛ أي: وما أحب أن (٣) لي بدلها مشهد بدرٍ، وإنما قال ذلك؛ لأنها أولُ عقدٍ أُجيب فيه النبي ﷺ إلى الخروج والنصرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «إلى أن».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «لي أن».

٢٠٤٨ ـ (٣٨٩٠) ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ يَقُولُ: شَهِدَ بِي خَالاَيَ اللهُ عَنْهُما الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ. خَالاَيَ الْعَقَبَةَ. قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَحَدُهُمَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ.

(سمعت جابر بن عبدالله يقول: شهد بي خالاي (۱) العقبة، قال عبدالله بن محمد (۲): قال ابن عيينة: أحدُهمًا البراء بن معرور): قال الحافظ الدمياطي: خالا جابر هما: ثعلبة، وعمرو ابنا غنمة بن عدي، أختهما أُنيسة بنتُ غنمة أُمُّ جابرِ بنِ عبدالله، وليس البراء بن معرور خالاً لجابر؛ خلافاً لابن عيينة (۳).

قال شيخنا قاضي القضاة شيح الإسلام جلال الدين البلقيني \_ أمتع الله بعلومه الشريفة \_: ورأيت في «المنتقى» في «تاريخ دمشق» لابن عساكر في ترجمة جابر، قال: حملني خالي جد بن قيس في السبعين راكباً الذين وفدوا على رسول الله على [من الأنصار، فخرج إلينا رسول الله على آخوالك (٥)، وساق حديث بيعة عمّه العباس، فقال: يا عم! خذ لي على أخوالك (٥)، وساق حديث بيعة العقبة الثانية، وهذا يعين أحد الخالين المبهمين (١) في البخاري، ويكون

<sup>(</sup>١) في «ع»: «خالاً».

<sup>(</sup>٢) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وهو عبدالله بن محمد الجعفي، ولغير أبي ذر: قال أبو عبدالله؛ يعني: البخاري. انظر: «فتح الباري» (٧/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٠٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) في (ع): (المتهمين).

تسمية البراء بن معرور [خالاً له، وكذلك جد بن قيس؛ لأنهما قريبان لأمه، ولا يُوهم ابن عيينة فيما قاله.

وفي «مستخرج الإسماعيلي» قال ابن عيينة: هما البراء بن معرور، وأخوه.

وفي «أسد الغابة»: أن جد بن قيس: هو ابن عم البراء بن معرور [<sup>(۱)</sup>؛ لأنه البراء بن معرور بن صخرِ بنِ خنساءَ بنِ سنان، وجدُّ بنُ قيسِ<sup>(۲)</sup> بنِ صخرِ بنِ خنساءَ بنِ سنان بنِ عديِّ بنِ غنمِ بنِ كعبِ بنِ سلمة<sup>(۳)</sup>.

وفيها في ترجمة جابر: أن أمه نُسيبة بنتُ عقبةَ بنِ عديِّ بنِ سنان بنِ نابي بنِ زيدِ بن حرامِ بنِ كعبِ بنِ غنم (٤) بنِ كعبِ بنِ سلمة (٥). فعلى هذا قربُهما لأمه أنها تجتمع معهما في غنم بن كعب بن سلمة، والعرب (٢) تسمى قريبَ الأم خالاً.

\* \* \*

٢٠٤٩ \_ (٣٨٩١) \_ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ.

(قال جابر: أنا وأبي وخالَيَّ من أصحاب العقبة): قال السفاقسي:

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «قيس هو ابن عم البراء».

<sup>(</sup>٣) انظر: «أسد الغابة» (١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) «ابن غنم» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٥) انظر: «أسد الغابة» (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «والغريب».

كذا وقع؛ كأنه نصب «خالَيَّ» بواو مع؛ مثل: استوى الماء والخشبة (١).

قلت: يلزم عليه تقدمُ المفعول معه على العامل، وهو باطل، وقد يوجُّه على بُعدِ بأمرين:

أحدهما: أن يكون قوله: «من أصحاب العقبة» خبراً عن قوله: «أنا وأبي»، وأما(٢) «خاليً، فمفعول بفعلِ محذوف؛ أي: وأزيدُ خاليً.

الثّاني: أن يكون الأصل: وخالاي، على أن إعرابه بالحركة المقدرة على لغة من ألزم المثنّى الألف، ثم قلبت ياءً عند الإضافة مثل فتَيَّ، وعَصَيَّ على لغة هذيل، لكن يرد عليه أن لزوم الألف لغة حارثية، وهم لا يقلبونها ياءً عند الإضافة، فليتأمل.

\* \* \*

٠٠٠٠ ـ (٣٨٩٣) ـ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَنْهُ ـ: أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلاَ نَشْعِبَ، وَلاَ نَعْصِيَ، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ خَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ.

(ولا ننتهبَ ولا نعصيَ): من العصيان، كذا عند أبي ذر، وهو ظاهر؛

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۰۸).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «وما».

لأن من لا يعصي له الجنة، وروي: «نقضي» ـ بالقاف والضاد المعجمة ـ ؟ من القضاء ؟ لأن الأمر موكول إلى الله(١).

# باب: تَزْويجِ النَّبِيِّ ﷺ عَائِشَةَ، وقُدُومِهَا المَدِينَةَ، وَلُومِهَا المَدِينَةَ، وَيُرومِهَا وَيِنَائِهِ بِهَا

١٠٥١ ـ (٣٨٩٤) ـ حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الْحَارِثِ بْنِ النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِ سنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوُعِكْتُ، فَتَمَرَّقَ شَعَرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةً، فَأَتَنْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَنْنِي أُمِّي الْأَدْرِي وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى مَا تُرِيدُ بِي، فَأَتَنْنِي الْمُهُجُ حَتَّى مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيكِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ حَتَّى مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيكِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ حَتَّى مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيكِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ حَتَّى مَن الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَإِذَا نِسُوةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ ضُعْرِي فَلَمْ يَوْمَئِذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

(فتمزق شعري): \_ بالزاي \_ تقطَّع وتساقط وعند أبي ذر بالراء، وهو بمعناه(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۰۸).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(جُمَيمة): \_ بضم الجيم وفتح الميم \_: تصغير جُمَّة، وهي من الإنسان مجتَمَعُ شعر ناصيته.

(وإني لفي أُرجوحة): بضم الهمزة، قيل: هي أن يؤخذ خشبة فيوضع وسطها على شيء ثم جلس غلام على أحد طرفيها، وغلام الطرف الآخر، فترجح الخشبة بهما، وتتحرك بميل أحدهما بالآخر، ولا يقال: مرجوحة – بالميم -، وعن الخليل بالميم (۱).

(حتى أوقفتني): كذا وقع بالألف، والمشهور: «وَقَفَتْني» ـ بدون ألف ـ.

(لأَنْهَج): \_ بفتح الهمزة والهاء، وبضم الهمزة وكسر الهاء \_؛ أي: أربو وأتنفس من الإعياء.

(على خير طائر): أي: حظٌّ ونصيب.

(فلم يَرُعني): أي: لم يفاجئني، ويقال ذلك في الشيء غيرِ المتوقع يهجمُ عليك في غير حينه.

\* \* \*

٢٠٥٢ \_ (٣٨٩٥) \_ حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: 

﴿ أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَى أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، وَيَقُولُ: هَذِهِ اللَّهِ الْمَرَأَتُكَ، فَاكْشِفْ عَنْهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ».

<sup>(</sup>۱) انظر: «العين» (۳/ ۷۸). وانظر: «التنقيح» (۲/ ۸۰۹).

(في سَرَقَةَ): \_ بفتحات \_؛ أي: قطعة من جيد الحرير.

وعن الأصمعي: السَّرَقُ من كلام الفرس دخيلٌ في كلام العرب، وأصلُه في كلامهم: سَرَهُ؛ أي: جيد (١).

(إن يك هذا من عند الله، يمضه): ليس شكاً في حقيقة الرؤيا؛ لأنها وحي، بل لأن الرؤيا تكون على ظاهرها، فلا تردُّد في أيهما يقع.

### \* \* \*

٢٠٥٣ ـ (٣٨٩٦) ـ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاَثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهْيَ بِنْتُ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهْيَ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ.

(توفيت خديجة قبل مخرج النبي على إلى المدينة بثلاث سنين، أو قريباً من ذلك، ونكح عائشة): قال الدمياطي: الصوابُ أن خديجة ماتت في رمضان سنة عشر، وتزوج سَوْدَة بعدها في رمضان المذكور، ثم تزوج عائشة في شوال سنة عشر (٢).

قلت: ليس ما ذكره البخاري مخالفاً لهذا حتى يكون خطأ، وغايةُ الأمر أن الدمياطي تعرَّضَ إلى تفصيلِ كلامِ البخاريُّ ساكتٌ عنه، ومثلُه لا يُعد خطأً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۰۹).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

و «قريباً»: صفة ظرف محذوف، والتقدير: أو توفيت زمناً قريباً من ثلاث سنين قبل مخرجه ـ عليه السلام ـ؛ أي: في زمنِ يقارب ذلك.

# باب: هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُّو هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ لاَ الْهِجْرَةُ، لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ». وَقَالَ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ».

(فذهب وهَلي): بفتح الهاء.

قال السهيلي: يقال: وَهَلَ: إذا أراد شيئاً، فذهب وَهْمُه إلى غيره، وَهِمَ: غَلِطَ، وأَوْهَمَ: أَسْقَط(١).

(فإذا هي المدينة يثربُ): خاطبهم بما يعرفون، وقد نهى بعدُ عن تسميتها بذلك.

## \* \* \*

٢٠٥٤ ـ (٣٩٠١) ـ حَـدَّثَنِي زَكَـرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ هِـشَامٌ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ: أَنَّ سَعْداً قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا

<sup>(</sup>١) انظر: «الروض الأنف» (١/ ١٥٩).

رَسُولَكَ ﷺ، وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ.

وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا نَبَـِيَّكَ، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيْشِ.

(من قومٍ كذَّبوا رسولك، وأخرجوه): قال الداودي: يعني: بني قريظة، وليس كذلك، وإنما المراد: قريش؛ لأنهم الذين جمعوا بين هذين الوصفين القبيحين: تكذيبه، وإخراجه من مكة وطنه (۱۱).

\* \* \*

مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ عُبَيْدٍ ـ يَعْنِي: ابْنَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ عُبَيْدٍ ـ يَعْنِي: ابْنَ حُنَيْنٍ ـ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَنَنْ اَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ عَبْداً خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ اللَّهُ عَبْدِ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ اللَّهُ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! فَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! فَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَيْ اللَّهُ مَنْ رَهُرَةٍ اللَّهُ عَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! فَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلِي اللَّهُ مَنْ أَمْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَكُنْ يَوْتِيهُ وَمَالِهِ أَبَا بَكُرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُنَّ مُنَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ النَّاسِ عَلَيَ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُ مُتَخِذًا خَلِيلاً مِنْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۱۰).

أُمَّتِي، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، إِلاَّ خُلَّةَ الإسْلاَمِ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِي بَكْرِ».

(لا يبقين في المسجد خوخة): هي الباب الصغير.

\* \* \*

٢٠٥٦ \_ (٣٩٠٥) \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عُرُوّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونُ، خَرَجَ أَبُو بَكْرِ مُهَاجِراً نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، حَتَّى بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ، وَأَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ، ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟! فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لاِبْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا، وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ، وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ

أَبُو بَكْرِ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ، وَلاَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرِ، فَابْتَنَى مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلاً بَكَّاءً، لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرِ بِجِوَارِكِ، عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلاَةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرِ الإِسْتِعْلاَنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي؛ فَإِنِّي لاَ أُحِبُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْت لَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ» \_ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ \_، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى رِسْلِكَ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: «نعَمْ». فَحَبَسَ أَبُو بَكْرِ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ ـ وَهُوَ الْخَبَطُ \_ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ . قَالَ ابْنُ شِهَابِ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْماً جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَقَنِّعاً، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِذَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللَّهِ! مَتَقَنِّعاً، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِذَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللَّهِ! مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ. قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ». فَقَالَ فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ اللَّهِ؟ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللهُ اللَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخُدْ - بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ - إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَعَهَانِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزِنَاهُمَا أَحَثَ الْبَجَهَانِ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النَّطَاقِ. قَالَتْ: نُطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النَّطَاقِ. قَالَتْ: فُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النَّطَاقِ. قَالَتْ: يَبْرِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ خُلاَمٌ شَابٌ، ثَقِفٌ لَقِنٌ، فَيُدْلِجُ مِنْ عَنْدَهِمَا عِبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ خُلاَمٌ شَابٌ، ثَقِفٌ لَقِنٌ، فَيُدْلِجُ مِنْ عَنْدَهِمَا عِبْدُ اللَّهِ بِنَ يَعْدَيِهُمَا عَبْدُ مَعْ قُرُيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلاَ يَسْمَعُ أَمْراً يُكْتَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ، حَتَّى يَأْتِيهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ، وَيَرْعَى عَنْ عَنْ بَعْقَ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ، حَتَّى يَأْتِيهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ، وَيَرْعَى عَلْدِهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَمِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا مَوْنَ بَنُ فَهُ بِنَ فَهُ بَنَ أَنْهُ مَنْ وَيْ بِغَلْسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ وَرَضِيفِهِمَا، حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهُيْرَةً بِغَلْسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلُّ لَيْلَاقٍ وَلَكُ اللَّذِي وَلَى اللَّهُ عَلَى وَلِكَ اللَّالِي الثَّلَاثِ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّه عِنْ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي مِنْ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

الدِّيلِ، وَهْوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِياً خِرِّيتاً، وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ، قَدْ غَمَسَ حِلْفاً فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ، وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ، وَلَاثِيلُ، لَيَالٍ، بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّواحِلِ.

(بَرك الغماد): \_ بفتح الموحدة \_، ومنهم من كسرها، والغينُ المعجمة من الغِماد: مكسورة، وقد تضم: هو وادٍ في أقاصي هجر(١)، وقد تقدم الكلام فيه، وفي ابن الدغنة.

(فَيَنْقَذِف عليه نساء المشركين): بياء تحتية مفتوحة فنون ساكنة فقاف مفتوحة فذال معجمة مكسورة ففاء، كذا(٢) للمروزي والمستملي، وعند غيرهما من شيوخ أبي ذر: بتاء فوقية عوض النون والذال المعجمة المشددة مفتوحة، وعند الجرجاني: «فيتقصف».

قال القاضي: وهو المعروف<sup>(٣)</sup>، قال الخطابي: «يتقذف» تصحيف<sup>(٤)</sup>، والمحفوظ يتقصف؛ أي: يَزْدَحِمْن، ويسقط بعضُهن<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۱۰).

 <sup>(</sup>۲) من قوله: «هذيل، لكن يرد عليه أن لزوم الألف لغة حارثية...» (ص: ٣٦٠)
 إلى هنا ليس في «ع» و«ج».

<sup>(</sup>٣) انظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) في (ع) و (ج): (يتصحف).

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «وسقط بعضهم».

على بعض (١) (٢).

(فلم تكذب قريش بجِوار ابن الدغنة): \_ بكسر الجيم \_، يعني: لم تردَّ جواره، وكل من كذب بشيء فقد ردَّه.

(أَنْ نُخفرك): \_ بضم النون \_ رباعي؛ من الإخفار، وهو نقض العهد.

(فكمنا): \_ بفتح الميم \_ على لغة الفصحى، ويقال بكسرها.

(ثَقِف): \_ بمثلثة مفتوحة فقاف مكسورة ففاء \_؛ أي: فَطِن، وقيل بفتح الفاء والقاف معاً؛ كقولهم: صَنعُ اليدين.

(لَقِنْ): على زنة حَذِرٍ؛ كاللفظ المتقدم؛ أي: حَسَنُ التلقي لما يسمع، وقيل: السريعُ الفهم.

(يُكادان به): ويروى: «يُكتادان به»: يفتعلان؛ من الكيد، مبني للمفعول.

(مِنحة): \_ بكسر الميم \_، ويروى: «مَنيحة»: بفتح الميم وزيادة الياء، وهي الشاة، أو الناقةُ اللَّبون يمنحها الرجلُ صاحبَه، فيشرب لبنها، ثم يردها(٣).

(فيبيتان في رِسل): بكسر الراء.

<sup>(</sup>۱) «على بعض» ليس في «ع».

<sup>(</sup>٢) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٦٩٠). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٨١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨١١).

(وهو لبن مِنْحَتهما ورَضيفِهما): \_ بالضاد المعجمة \_ هو اللبن يُعْلى بالرضف، وهي الحجارة المحمَّاة، وقيل: أن تحمى الحجارة، فتلقى في اللبن الحليب، فتذهب وخامته(۱).

(حتى ينعق بها عامر): أي: يصيح بها، ويزجرها.

(بغَلَسٍ): هو ظلام آخر الليل.

\* \* \*

١٠٥٧ ـ (٣٩٠٦) ـ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ الْمُدْلِحِيُّ، وَهْوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ يَقُولُ: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسٍ قَوْمِي يَنِي مُدْلِحٍ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفَا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ، أَرَاهَا مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَكَ رَأَيْتُ فَلَاتً لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَكَ رَأَيْتُ فَلَاتً فَلُانًا وَفُلاَناً، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنَا، ثُمَّ لَبِشْتُ فِي الْمَجْلِسِ مَتَّى قَمْتُ فَلَاتُ لَهُ لَوْلَاناً وَفُلاَناً، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنَا، ثُمَّ لَبِشْتُ فِي الْمَجْلِسِ مَتَى فَلَاتُ لَوْ فَلَاناً وَفُلاَناً، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنَا، ثُمَّ لَبِشْتُ فِي الْمَجْلِسِ مَلَى مُنْ وَرَاءِ مَنْ فَكُرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَحَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَحَجْسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَحَجْسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَحَجْسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَحَرَبْتُ عَنْ اللَّهُ مُ أَنْ تَخْرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَعَلَاتُ بُورَجِهِ الأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَحَرَرْتُ عَنْهَا، فَخَرَرْتُ عَنْهَا،

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۱۲).

فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلاَمَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا، أَضُرُّهُمْ أَمْ لاَ؟ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلاَمَ، تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهْوَ لاَ يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْر يُكْثِرُ الاِلْتِفَاتَ، سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الأَرْضِ، حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْن، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً، إِذَا لأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلاَم، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ، فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ، أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِم الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي، وَلَمْ يَسْأَلَانِي، إِلاَّ أَنْ قَالَ: «أَخْفِ عَنَّا»، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنِ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةً، فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيم، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَقِي النَّبَيْرُ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا تِجَاراً قَافِلِينَ مِنَ الشَّامُ، فَكَسَا الزَّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ، وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ، وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مَكَّةً، فَكَانُوا يَعْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْماً بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ، أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ؛ لأَمْرٍ يَنْظُرُ إلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَمْ مِنْ يَفُودَ عَلَى أَطُم مِنْ آطَامِهِمْ؛ لأَمْرٍ يَنْظُرُ إلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ فَي مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي الْنَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي

تَنْتَظِرُونَ، فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلاَح، فَتَلَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَامِتاً، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ \_ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ \_ يُحَيِّي أَبَا بَكْر، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَداً لِلتَّمْرِ، لِسُهَيْلِ وَسَهْلِ غُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ». ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلاَمَيْنِ، فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِداً، فَقَالاً: لاَ، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِداً، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ، وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ: «هَذَا الْحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرْ، هَذَا أَبَرُّ \_ رَبَّنَا \_ وَأَطْهَرْ». وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ، فَارْحَم الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ». فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الْأَحَادِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرِ هَذَا الْبَيْتِ.

(فحططت): رواه الأصيلي بحاء مهملة؛ أي: أمكنت أسفله وخفضت

أعلاه؛ لئلا يظهر بريقه لمن بَعُدَ عنه فينذرَ به، وينكشف أمره(١٠).

ورواه الجمهور: بالخاء المعجمة؛ أي: خفض أعلاه فأمسكه بيده، وجَرَّ زُجَّهُ على الأرض خَطَّها به غيرَ قاصد بخطها؛ لئلا يظهر أن الرمح أُمسك زُجُّه ونُصب (٢).

(عُثان): \_ بعين مهملة (٢) ومثلثة (١) \_؛ مثل: الدخان وزناً ومعنى، وجمعُه عواثِنُ، على غير قياس، ويروى: «غُبار»، بغين معجمة وموحدة وراء (٥).

(فاستقسمتُ بالأزلام): جمع زَلَم \_ بفتح الزاي واللام وبضم الزاي فقط \_: هي أقلام كانوا يكتبون على بعضها: نعم، وعلى بعضها: لا، وكانوا(١) إذا أرادوا أمراً، استقسموا بها، فإذا خرج السهم الذي عليه نعم، خرجوا، وإذا خرج الآخر، لم يخرجوا، ومعنى الاستقسام(١): معرفة قسم الخير والشر.

(فلم يرزآني): \_ براء بعدها زاي \_؛ أي: لم يأخذا(^) من مالي شيئاً.

(قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير: أن رسول الله على الزبير الزبير في ركب من المسلمين كانوا تِجاراً قافلين من الشام، فكسا الزبير أ

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «اسمه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨١٢).

<sup>(</sup>٣) في "ج": "معجمة".

<sup>(</sup>٤) «ومثلثة» ليست في (ع).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «وكان».

<sup>(</sup>٧) «الاستقسام» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٨) في «ع» و «ج»: «يأخذوا».

النبيَّ ﷺ وأبا بكر ثيابَ بياض):

قال الدمياطي: لم يذكر الزبير بن بكار، ولا أهل السير أن الزبير لقي النبي على في طريق الهجرة قادماً من الشام [وكساهم، وإنما هو طلحة بن عبيدالله.

قال ابن سعد: لما ارتحل رسول الله ﷺ في هجرته إلى المدينة، لقي طلحة بن عبيدالله جائياً من الشام](١) في عير، فكسا رسولَ الله ﷺ وأبا بكر من ثياب الشام، وأخبرَ النبي ﷺ أن مَنْ بالمدينة(١) من المسلمين قد استبطؤوا رسول الله ﷺ، فعجَّل (٣)(١).

(أوفى رجل من اليهود على أُطُم): أوفى عليه؛ أي: قام في أعلاه، والأطم \_ بضم الهمزة والطاء \_: الحصن، وقيل: هـو بناء معمـول من حجارة(٥) كالقصر.

(مبيِّضين): \_ بتشديد الياء التحتية مكسورة وتخفيف الضاد المعجمة \_؟ أي: مبيضةً ثيابُهم.

قال السفاقسي: ويحتمل أن يريد: متعجلين. قال ابن فارس: (٢) بائض؛ أي: مستعجل، ويدل عليه قوله: «يزولُ بهم السرابُ»، وقد ضُبط في بعض

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «المدينة».

<sup>(</sup>٣) في ((ع)): ((فجعل)).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢١٥). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٨١٣).

<sup>(</sup>٥) في «ع» و «ج»: «الحجارة».

<sup>(</sup>٦) في «م»و «ع» زيادة «خمس».

النسخ: بتشديد الضاد، والسراب: أن ترى في شدة الحر شيئاً كالماء، فإذا جئته، لم تجده (١) شيئاً، كما قال الله تعالى (٢).

(هذا جدكم) \_ بفتح الجيم \_؛ أي: حظكم ودولتكم الذي يتوقعون السعادة بمجيئه.

(وأُسَّس المسجدَ الذي أُسِّس على التقوى): ظاهره أنه مسجدُ بني عمرو بن عوف، وقيل: بل مسجد النبي ﷺ.

قلت: وسياق الحديث يدفعه دفعاً ظاهراً.

(هذا الحِمال لا حِمالُ خيبر): \_ بحاء مهملة مكسورة \_؛ أي: هذا الحمل أو المحمول من اللبن أبرُّ عند الله وأطهر، لا حمال خيبر الذي يغتبط به حاملوه؛ مما يُجلب منها من تمر وزبيب وطعام، والحِمالُ والحملُ بمعنى (٣).

ورواه السهيلي(؛) بالجيم المفتوحة، وله وجه، و(ه) الأول أظهر(٢)(٧).

(قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله ﷺ تمثل ببيت شعر [تام] غير هذه الأبيات(^)): يريد قوله:

<sup>(</sup>١) في «ع»: «تجد».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٣/ ٨١٣).

<sup>(</sup>٣) في "ج": "بمعنى واحد".

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، والصواب: «المستملي»؛ كما في «الفتح» (٧/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في «ع».

<sup>(</sup>٦) «أظهر» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٧) انظر: «التنقيح» (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٨) في اليونينية: «تامٌ غير هذا البيت»، وهي المعتمدة في النص. ووقع في رواية أبي ذر: «تام غير هذه الأبيات».

هَــذَا الْحِمَــالُ لا حِمَــالُ خَيْبَــر هَـــذَا أَبَــــرُ رَبَّنـــا وَأَطْهَـــرُ وقوله:

إِنَّ الأَجْسِرَ أَجْسِرُ الآخِسِرَهُ فَارْحَمِ الأَنْسِصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

قال الزركشي: قد أنكر ذلك عليه من وجهين:

أحدهما: أنه رَجَز، وليس بشعر، ولهذا يقال لصاحبه: راجز، لا شاعر.

وثانيهما: أنه ليس بموزون(١).

قلت: بين الوجهين تناف؛ فإن الأول يقتضي تسليم كون الكل موزوناً؛ ضرورة أنه جعله رجزاً، ولابدَّ فيه من وزن خاص، سواء قلنا(٢): هو شعر، أو لا.

والثاني: مصرِّحٌ بنفي الوزن.

ولقائل أن يمنع كونَ الرجز غيرَ شعر، [وكون قائله ليس شاعراً، وهو الصحيح عند العروضيين. سلمنا أن الرجز ليس شعراً](٣)، لكن لا نسلم أن قوله:

هَــذَا الحِمــالُ لا حِمــالُ خَيْبَــرْ هَـــذَا أَبَــــرُ رَبَّنـــا وأَطْهَـــرْ من بحر الرجز، وإنما هو من مشطور السريع، دخله الكسف والخَبْن. وأما قوله:

<sup>(</sup>١) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨١٤).

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «إن قلنا».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

# اللَّهُ مَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَ الآخِرَ فَ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهُ

\* \* \*

٢٠٥٨ ـ (٣٩٠٩) ـ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِعَبْدِاللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ـ رَضِي اللهُ عَنْهَا ـ: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، فَمَ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، فَوضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ، وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإسْلامِ.

(تَفَلَ): \_بتاء فوقية \_؛ أي: رَمَى من ريقه في فيه.

(وبرّك عليه): \_بتشديد الراء\_؛ أي: دعا له بالثبات على الخير، والدوامِ عليه (١).

(وكان أولَ مولود وُلد في الإسلام): أي: بالمدينة من المهاجرين(٢).

\* \* \*

٢٠٥٩ ـ (٣٩١٠) ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإسْلاَمِ عَنْ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ تَمْرَةً، فَلاَكَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي فِيهِ، فَأَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) «عليه» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٢) «من المهاجرين» ليس في «ع».

(فلاكها، ثم أدخلها في فيه): الضمير المستتر في «لاكها، وأدخلَها» عائد إلى النبي ﷺ، والضمير المجرور من قوله: «في فيه» عائدٌ على عبدالله ابن الزبير.

### \* \* \*

٢٠٦٠ \_ (٣٩١١) \_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_، قَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبَيُّ اللَّهِ ﷺ شَابٌ لاَ يُعْرَفُ، قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرِ، فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرِ! مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ. فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرِ، فَإِذَا هُوَ بِفَارِسِ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا. فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ»، فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مُرْنِي بِمَ شِئْتَ، قَالَ: «فَقِفْ مَكَانكَ، لاَ تَتْرُكَنَّ أَحَداً يَلْحَقُ بِناً». قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِداً عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَجَاؤُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا، وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلاَحِ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ، وَهْوَ فِي

نَخْلِ لأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ، فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا، فَجَاءَ وَهْيَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبَيِيِّ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَقَالَ نَبَيُّ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟»، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذِهِ دَارِي، وَهَذَا بَابِي، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَهَيِّئ لَنَا مَقِيلاً». قَالَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ، فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، جَاءَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ سَلاَم، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٌّ، وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ، وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ، فَادْعُهُمْ فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ؛ فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، قَالُوا فِيَّ مَا لَيْسَ فِيَّ. فَأَرْسَلَ نَبَيُّ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلُوا، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! وَيْلَكُمُ! اتَّقُوا اللَّهَ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ! إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقّاً، وَأُنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقِّ، فَأَسْلِمُوا». قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ، قَالَ: «فَأَيُّ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلاَم؟»، قَالُوا: ذَاكَ سَيِّدُنا وَابْنُ سَيِّدِناً، وَأَعْلَمُنا وَابْنُ أَعْلَمِناً. قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمُّ إِنْ أَسْلَمَ؟»، قَالُوا: حَاشَى لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟». قَالُوا: حَاشَى لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟». قَالُوا: حَاشَى لِلَّهِ مَاكَانَ ليسْلِمَ. قَالَ: «يَا ابْنَ سَلاَمِ! اخْرُجْ عَلَيْهِمْ». فَخَرَجَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! اتَّقُوا اللَّهَ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ! إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقِّ. فَقَـالُوا: كَذَبْتَ، فَأَخْرُجَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

(وهو مردف أبا بكر): قال الداودي: يحتمل أنهما كانا على بعير واحد، ويحتمل أنهما على بعيرين، لكن أحدهما يتلو الآخر.

قال السفاقسي: والتأويل هـو الأول، ولا يصح الثاني؛ لأن المردّف

على قول الداودي يكون خلف المردف، ولا يصح أن يكون أبو (١) بكر يمشي بين يدي النبي ﷺ، وذلك أنه قال في الحديث: «فيلتقي الرجلُ أبا بكر، فيقولُ له: من هذا؟» (١).

قلت: لم يتضح لي ما قال السفاقسي في رد الاحتمال الثاني بوجه، وذلك لأن النبي على هو المردف لأبي بكر؛ كما في الحديث؛ أي: جاعله ردفاً له، فأبو بكر خلفة قطعاً، وكون الرجل يلقى أبا بكر، فيسأله: من هذا؟ لا يقتضي تقدم أبي بكر؛ إذ يجوز سؤاله عنه وهو تابع له ورديف؛ من حيث إن أبا بكر كان معروفاً للسائل دون النبي على فإذا لقيه عليه الصلاة والسلام ـ رجل لم يعرفه، ورأى أبا(") بكر بعده، وهو يعرفه، سأله عنه، هذا لا مانع منه (١) أصلاً.

ثم أشار السفاقسي إلى إشكال منقدح، وذلك أن (٥) إردافه عليه الصلاة والسلام للبي بكر كان بعد قدومه بالمدينة بعد انتقاله من بني عمرو بن عوف بعد قدوم المدينة، بل تكون هذه الحالة ثابتة لهما في حال مجيئهما من مكة إلى المدينة.

قلت: وقد يجاب بمنع اختصاص الإرداف بحالة الانتقال من بني عمرو بن عوف بعد قدوم المدينة، بل تكون هذه الحالة ثابتة لهما في حال

<sup>(</sup>١) في «ع» و«ج»: «أبا».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «أبو».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «له».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «لأن».

مجيئهما من مكة إلى المدينة، وليس في الحديث ما يأباه أصلاً، ويُحمل (۱) الإرداف على جعل أبي بكر تابعاً ورديفاً وتالياً على بعير مختص به؛ إذ الظاهر أن هذه حالتهما في السفر، وقوله: «يهديني السبيل»: يشير إليه؛ إذ الهادي إلى الطريق يكون متقدماً على المهدي (۱)، فتأمله.

(وأبو بكر شيخ يُعرف، والنبي ﷺ شابٌ لا يُعرف): قال الزركشي: يريد (٣): دخولَ الشيب في لحيته دونه، ليس السن، هكذا رواه البيهقي في «دلائل النبوة»(٤)، وبه يزول الإشكال في قدر عمريهما.

وقيل: إنما كان كذلك؛ لأن أبا بكر أسرع إليه الشيب، بخلاف النبي على الله الشيب، بخلاف النبي على الله عات وليس في لحيته عليه الصلاة والسلام ورأسه عشرون شعرة بيضاء، وكان أسنَّ من أبي بكر؛ [لأنَّ أبا بكر] بقي بعده سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوماً، وماتا وعمرهما واحد، ومعنى قوله: يُعرف؛ لأنه كان يتردَّدُ إليهم في التجارة، بخلاف النبي الله النبي النبي الله النبي اله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي النبي النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي

(مَسْلَحَة له): \_ بفتح الميم (٢) \_ ؛ أي: يدفع عنه الأذى بمثابة سلاحه. (يخترف): \_ بالخاء المعجمة \_ ؛ أي: يجتني الثمار.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «ويحتمل».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «الهدي».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «يؤيد».

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨١٦).

<sup>(</sup>٦) "بفتح الميم" ليست في "ع".

(فهيئ لنا مَقيلاً): \_ بفتح الميم (١) \_؛ أي: مكاناً نقيل فيه، والمقيل: النومُ نصفَ النهار.

وقال الأزهري: القيلولة(٢) والمقيل: الاستراحة نصفَ النهار، معها نومٌ أو لا، قال: بدليل قوله: ﴿وَأَلْحُسَنُ مَقِيلًا ﴾[الفرقان: ٢٤]، والجنة لا نوم لها(٣).

### \* \* \*

٢٠٦١ ـ (٣٩١٢) ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ـ يَعْنِي: ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ـ يَعْنِي: ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ غَمْرَ عَنْ نَافِع ـ يَعْنِي: ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ غُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ عَنْ عُمَرَ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ وَخَمْسَ مِئَةٍ، الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَخَمْسَ مِئَةٍ، وَفَرَضَ لاِبْنِ عُمَرَ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ وَخَمْسَ مِئَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلاَفٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِنَفْسِهِ.

(كان فرضَ للمهاجرين أربعة آلاف في أربعة): قيل: معناه: أربعة آلاف في أربعة آلاف، وقيل: معناه: في أربعة أعوام.

## \* \* \*

٢٠٦٢ \_ (٣٩١٥) \_ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ،

<sup>(</sup>١) «بفتح الميم» ليست في «ج».

<sup>(</sup>۲) في «ج»: «القيولة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب اللغة» (٩/ ٢٣٣). وانظر: «التوضيح» (٢٠/ ٥٥٠).

عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، قَالَ: قَالَ فَالَ لِي عَبْدُاللّهِ بْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لأَبِيكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ فَإِنَّ أَبِي قَالَ لأَبِيكَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْ فَإِنَّ أَبِي قَالَ لأَبِيكَ: يَا أَبَا مُوسَى! هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلاَمُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ، وَجِهَادُنَا مَعَهُ، وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ، بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافاً رَأْسا بِرَأْسِ؟ فَقَالَ أَبِي: لاَ وَاللّهِ! قَدْ جَاهَدُنَا بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، وَصَلّيْنَا، وَصُمْنَا، وَعَمِلْنَا خَيْراً كَثِيراً، وَأَسْلَمَ عَلَى بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، وَصَلّيْنَا، وَصُمْنَا، وَعَمِلْنَا خَيْراً كَثِيراً، وَأَسْلَمَ عَلَى بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، وَصَلّيْنَا، وَصُمْنَا، وَعَمِلْنَا خَيْراً كَثِيراً، وَأَسْلَمَ عَلَى بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، وَصَلّيْنَا، وَصُمْنَا، وَعَمِلْنَا خَيْراً كَثِيراً، وَأَسْلَمَ عَلَى بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ مَنَا مَنْ وَصُمْنَا، وَعَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافا أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَوْجُو ذَلِكَ. فَقَالَ أَبِي: لَكِنِي أَنَا، وَالّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيكِهِ! لَوَدِدْتُ أَنَ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلُ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافا رَأْسٍ. فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَاكَ ـ وَاللّهِ ـ خَيْرٌ مِنْ أَبِي.

(بَرَدَ لَنَا): \_ بفتحات \_؛ أي: ثبت.

(فقال أبي: لا والله): الظاهر أن يقال: فقال(١) أبوك؛ لأنه يخاطب أبا بردة، ويعلمه أن أباه قال هذا الكلام.

\* \* \*

٢٠٦٣ ـ (٣٩١٦) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ إِذَا قِيلَ لَهُ: هَاجَرَ قَبْلَ أَبِيهِ، يَغْضَبُ. قَالَ: وَقَدِمْتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَى عَنْهُما ـ إِذَا قِيلَ لَهُ: هَاجَرَ قَبْلَ أَبِيهِ، يَغْضَبُ. قَالَ: وَقَدِمْتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْزِلِ، فَأَرْسَلَنِي عُمَرُ وَقَالَ: رَسُولِ اللَّهِ عَلَى هُو اسْتَيْقَظَ؟ فَأَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى انْطَلَقْتُ إِلَى عُمَرَ وَقَالَ عَلَيْهِ فَانْطُلَقْنَا إِلَيْهِ نَهُرُولُ هَرْوَلَةً، حَتَّى دَخَلَ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ، فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ نَهُرُولُ هَرُولَةً، حَتَّى دَخَلَ

<sup>(</sup>١) في «ع»: «قال».

عَلَيْهِ، فَبَايَعَهُ، ثُمَّ بَايَعْتُهُ.

(فوجدناه قائلاً): أي: نائماً في القائلة نصفَ النهار، وذلك حين قدم (١) النبي ﷺ.

\* \* \*

٢٠٦٤ \_ (٣٩١٧) \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُف، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ، قَالَ: ابْتَاعَ أَبُو بَكْرِ مِنْ عَازِبِ رَحْلاً، فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ، فَخَرَجْنَا لَيْلاً، فَأَحْثَ ثَنا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ، فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ ظِلِّ، قَالَ: فَفَرَشْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْوَةً مَعِي، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلِيْهُ، فَانْطَلَقْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ قَدْ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ يُرِيدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْناً، فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ يًا غُلاَمُ؟ فَقَالَ: أَنا لِفُلاَذٍ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ؟ قَالَ: نعَمْ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: انْفُض الضَّرْعَ، قَالَ: فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ، قَدْ رَوَّأْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَشَربَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ ارْتَحَلْنَا، وَالطَّلَبُ فِي إِثْرِناً.

(فأَحيينا ليلَتَنا ويومَنا): من الإحياء ضد الإماتة، ويروى: «فاحتثثنا<sup>(٢)</sup>»:

<sup>(</sup>١) في «ع»: «قدوم».

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «فأحيينا».

افتعلنا من الحَثِّ، فهو بتاء فوقية ثم ثاءين مثلثتين (١١).

(فحلب كُثْبَة): \_ بالباء الموحدة \_ كما مر، وفي بعض النسخ: «كنفة» \_ بالفاء \_، قال الخطابي: وهو غلط(٢).

(قد رَوَّأْتُها): \_ بالهمز \_، يقال: رَوَّأْتَ الأمر تَرْوِية: إذا نظرتَ فيه، ولم تعجلْ بالجواب (٣).

قال القاضي: كذا لجميعهم في البخاري مهموز، وصوابه: رَوَّيْتُها، غيرَ مهموز (٤).

### \* \* \*

٢٠٦٥ ـ (٣٩١٩) ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْدِ، وَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ: أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسٍ خَادِمِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ أَبِي خَادِمِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ، فَعَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

(أن عقبة بن وَساج): بسين مهملة وجيم.

(فغلفها): بغين معجمة ، قال الزركشي: ولام مخففة (٥٠).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «مثلثين».

<sup>(</sup>٢) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التوضيح» (٢٠/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨١٧).

قلت: في «المشارق»: الرواية: تشديد(١) اللام.

وقال ابن قتيبة: غلفَ لحيتَه \_ بالتخفيف \_، ولا يقال بالتشديد (٢).

فأعرض الزركشي عن الرواية، واعتمد قول ابن قتيبة.

وضمير النصب من قوله: «فغلفها» عائد إلى لحيته؛ لتقدم الدالِّ عليها، وهو قوله: «ليسَ في أصحابه أشمطُ (٣) غيرَ أبي بكرٍ ».

\* \* \*

٢٠٦٦ ـ (٣٩٢٠) ـ وَقَالَ دُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم حَتَّى قَناً لَوْنُهَا.

(حتى قَناً لونها): \_ بقاف ونون وهمزة مفتوحات \_ ؛ أي: اشتدت (١٠) حمرتها.

\* \* \*

٢٠٦٧ ـ (٣٩٢١) ـ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ اللهُ عَنْهُ ـ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «بتشديد».

<sup>(</sup>٢) انظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «شمط».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «أشبه».

تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ بَكْرٍ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكْرٍ، طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا هَذَا الشَّاعِرُ، الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ، رَثَى كُفَّارَ قُرَيْشِ:

مِنَ السَّيْزَى تُسزَيَنُ بِالسَّنَامِ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالسَّرْبِ الْكِرَامِ وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلاَمِ وَكَيْسِفَ حَيَساةُ أَصْدَاءٍ وَهَسام وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ ، قَلِيبِ بَدْرٍ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ تُحَيِّدي بِالسسَّلاَمَةِ أُمُّ بَكْسرٍ يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنحْيَا يُحَدِّ

(فتزوجها ابن عمها هذا الشاعرُ): هو أبو بكر بنُ شعوب، واسمه شدادُ بنُ الأسود.

قالَ ابن هشام: قال ابن إسحاق: وقال أبو بكر بنُ الأسود بنِ شعوب الليثيُّ، وهو شدَّاد بنُ الأسود، والقصيدة في «السيرة» أزيدُ مما(١) في البخاري بخمسة أبيات، قال ابن هشام: وكان أسلم، ثم ارتد(١).

(من الشِّيزى): \_ مقصور بشين معجمة مكسورة وزاي \_: شجر تُعمل من الجِفان، والمعنى: فماذا بقليبِ بدرٍ من أصحابِ الجِفانِ التي تُعمل من الشيزى، وماذا به من أصحاب القينات؛ أي: المغنيات؟

(والشَّرْب (٣)): \_ بفتح الشين المعجمة وسكون الراء \_: الندامي، والواحد: شارب؛ كصَحْبِ و(١)صاحب.

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «ما».

<sup>(</sup>۲) انظر: «سیرة ابن هشام» (۳/ ۲۹٦).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «والشراب».

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ع».

(وكيف حياة أُصداء): جمع صَدَى (١)، وهو ما كانت الجاهلية يزعمونه من (٢) أن روح الإنسان تصير طائراً يقال له: الصَّدَى، وذلك من زعماتهم الكاذبة، وأباطيلهم، وإنكارهم البعث (٣).

## باب: مَقْدَمِ النَّبِيِّ عَلَيْ وأَصْحَابِهِ المَدِيْنَةَ

٢٠٦٨ ـ (٣٩٢٨) ـ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَهُو عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: بِمِنِي، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: بِمِنِي، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ، وَإِنِي أَرَى أَنْ تُمْهِلَ حَتَّى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ، وَإِنِي أَرَى أَنْ تُمْهِلَ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ؛ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، وَتَخْلُصَ لأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذُوي رَأْيِهِمْ. قَالَ عُمَرُ: لأَقُومَنَ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ.

(يجمع رَعاع الناس): \_ بفتح الراء\_: سَفِلَتُهم.

\* \* \*

٢٠٦٩ ـ (٣٩٢٩) ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ ـ امْرَأَةً

<sup>(</sup>١) «جمع صَدًى» ليس في «ع» و«ج».

<sup>(</sup>٢) «من» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ١١٨).

مِنْ نِسَائِهِمْ - بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنَى، حِينَ اقْتَرَعَتِ الأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَءِ: فَاسْتَكَى عُثْمَانُ عِنْدَنَا، فَمَرَّضْتُهُ، حَتَّى تُوفِّيَ، وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ، فَلَخَلَ عَلَيْنَ النَّبِيُ عَلَيْنَ النَّبِيُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ عَلَيْنَ النَّبِي عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: "وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ؟"، قَالَتْ: قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ؟ قَالَ: "أَمَّا هُوَ، فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَ، وَمَا أَدْرِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الْمُعُونِ عَيْنَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّه

(حين قرعت(١) الأنصار): كذا وقع ثلاثياً، والمعروف: أقرعت.

\* \* \*

٢٠٧٠ ـ (٣٩٣١) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا ـ وَالنَّبِيُ ﷺ شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا ـ وَالنَّبِيُ ﷺ وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ بِمَا تَقَاذَفَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ عِنْدَهَا ـ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى، وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ بِمَا تَقَاذَفَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعْدَا الْمَانُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «دَعْهُمَا بُعَاثَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمِ عِيداً، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمُ».

(بما(٢) تعازفت الأنصار): \_ بعين مهملة وزاي \_ يحتمل أن يكون من

<sup>(</sup>١) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: «اقترعت»، وهي المعتمدة في النص.

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «مما».

عزف اللهو؛ أي: بما ضربوا عليه المعازفَ من الأشعار التي قالوها في ذلك اليوم.

ويروى بالراء، وهو بيِّن؛ أي: بما تراموا به مما جرى بينهم. ويروى: «تقاذفت»: \_ بالقاف وبالذال المعجمة \_؛ أي: بما ترامَوْا به يومَ بُعاث(۱).

#### \* \* \*

٢٠٧١ \_ (٣٩٣٢) \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ، فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلاٍ بَنِي النَّجَّارِ، قَالَ: فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ، قَالَ: وَكَأُنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرِ رِدْفَهُ، وَمَلا كَبنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَتُّوبَ، قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَم، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاؤُوا، فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي حَائِطَكُمْ هَـذَا». فَقَالُوا: لاَ وَاللَّهِ! لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ. قَالَ: فَكَـانَ فِيـهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ، كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنبُرِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، قَالَ: فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً،

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲۰/ ٥٦٦).

قَالَ: قَالَ: جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ، فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ.

(فجاؤوا متقلدي سيوفهم): \_بحذف النون\_؛ أي: متقلدين، [ولذلك نصب سيوفهم، وقد روي: «متقلدين»](١) على الأصل.

بِابِ: قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهمَّ أَمْضِ لأَصْحابي هِجْرَتَهُمْ»

٧٠٧٢ ـ (٣٩٣٦) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَامَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِشُطْرِهِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَتَكَ، وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ آجَرَكَ اللَّهُ بِهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي الْمُؤَتَّكَ». قُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، امْرَأَتِكَ». قُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ امْرَأَتِكَ». قُلْتَ يَعْدَ بَعْدِ وَجُهَ اللَّهِ، إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ تُعَمَّلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حُتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ اللَّهِ يَا لِيَّالَ اللَّهُ يَالِيْهِ اللَّهُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّه يَعْلِيهِ

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين ليس في «ع» و«ج».

أَنْ تُوُفي بِمَكَّةَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ».

(يحيى بن قزعة): بإسكان الزاي وفتحها.

(ولايرثني (۱) إلا ابنةٌ لي واحدة): ظاهره أنه لا وراثَ لـه سوى الابنة المذكورة، وقيل: كان لـه ورثة سـواها؛ فإنه مات عن ثلاثة من الذكور، وأحدهم عامرٌ الذي روى هذا الحديث عنه.

قلت: لا يلزم من موته عن ثلاث أبناء ذكور أنهم كانوا موجودين حين قوله للنبي ﷺ: «ولا ترثني إلا ابنة واحدة»؛ لجواز أن يكون قد حدثوا بعد ذلك، نعم إِنْ بيَّنَ أنهم كانوا أحياء في ذلك الوقت، ورد.

وتأوله بعضهم على أن مراده: لا يرثه من النساء إلا ابنة واحدة، أو أنه لا يرثه بالسهم إلا واحدة.

(أن تذر ورثتك): هذه رواية المجمهور، ورواه القابسي: «ذريتك».

(ولست بنافق): كذا وقع، والقياس بمنفق؛ لأنه من أنفق.

(ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون): وكذا كان؛ فإنه صحَّ من مرضه، ولم يقم بمكة، وأبقاه الله تعالى حتى عاش نيفاً وأربعين عاماً، وولي العراق، وفتحها الله على يده، فأسلم على يديه خلق كثير، فنفعهم الله به، وقيل: وأَسَر من الكفار كثيراً، فاستضروا به، وذلك من جملة أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام(٢).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «يرثي».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٠).

٢٠٧٣ \_ (٣٩٣٨) \_ حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَلاَم بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ الْمَدِينَةَ، فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيٌّ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ، أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ: «أَخْبَرَنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفاً». قَالَ ابْنُ سَلاَم: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، قَالَ: «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ: فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ، نزعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُل نزَعَتِ الْوَلَدَ». قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ، فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلاَم فِيكُمْ؟». قَالُوا: خَيْرُناَ وَابْنُ خَيْرِناَ، وَأَفْضَلُناَ وَابْنُ أَفْضَلْناً. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ وَأَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلاَم؟». قَالُوا: أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُاللَّهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، قَالُوا: شَرُّنا وَابْنُ شَرِّناً، وَتَنَقَّصُوهُ، قَالَ: هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

(إن اليهود قوم بُهت): \_بضم الهاء \_كأنه جمع بهيت؛ كقَضيب وقُضُب: الذي يبهت المقول فيه فيما يفتريه عليه ويختلقه(١).

000

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۲۱).

## باب: إِتْيَانِ اليَهُودِ النَّبِيَّ ﷺ حينَ قَدِمَ المدِيَنةَ

٢٠٧٤ ـ (٣٩٤١) ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، لآمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، لآمَنَ بِي الْيَهُودُ».

(لو آمن بي عشرة من اليهود): قيل: يريد عشرة من اليهود معينين، وكأنهم كانوا رؤساء اليهود (١) وزعماءهم، وإلا، فقد أسلم منهم أكثرُ من عشرة، وفي ذلك تنبيه على اتباعهم التقليد لأحبارهم، وعدم اتباعهم الدليل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَ ﴾ [البقرة: ١٧٨] لقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَا أَمَانِيَ ﴾ [البقرة: ١٧٨]

#### \* \* \*

٧٠٧٥ ـ (٣٩٤٢) ـ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَيِّهُ الْمَدِينَةَ، ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَيِّهُ الْمَدِينَةَ، وَيَصُومُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّهُ: وَإِذَا أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُ وِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَاءَ، وَيَصُومُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهُ: «نَحْنُ أَحَقُ بِصَوْمِهِ». فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ.

(الغُداني)(٣): بغين معجمة مضمومة ودال مهملة ونون بعد ألف(٤)

<sup>(</sup>١) «كأنهم كانوا رؤساء اليهود» ليس في «ج».

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، والموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «قلت: لا يلزم...» إلى هنا سقط من «م»، وهذا السقط بمقدار ورقة من النسخة الخطية.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «الألف».

وآخره ياء نسب.

## 

# باب: إِسْلاَمِ سَلْمَانَ الفَارِسيِّ

٢٠٧٦ \_ (٣٩٤٧) \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
 عَوْفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَقُولُ: أَنَا
 مِنْ رَامَ هُرْمُزَ.

(أنا من رامَ هُرْمُز): \_ بفتح الميم الأولى وضم الهاء والميم الثانية وسكون الراء وآخره زاي \_: مدينة مشهورة بأرض فارس، فرُكِّبت() تركيبَ مزج() ؛ كمَعْدِيكَرِبَ، فينبغي كتابة رام منفصلة عما بعده، وبعضهم يكتبه متصلاً.

<sup>(</sup>١) في (ع) و (ج): (مركبة).

<sup>(</sup>۲) «مزج» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢١).

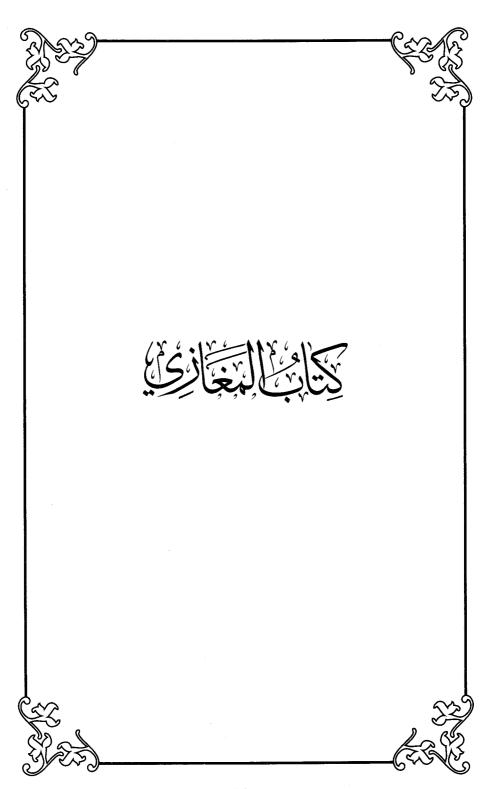



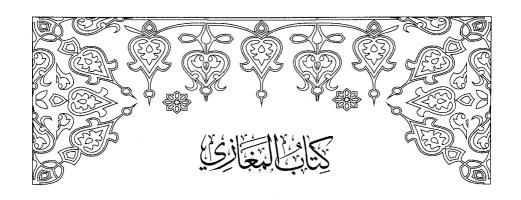

# باب: غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ أَوِ الْعُسَيْرَةِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَوَّلُ مَا غَزَا النَّبِيُّ ﷺ الأَبْوَاءَ، ثُمَّ بُواطَ، ثُمَّ الْعُشَيْرَةَ. (كتاب المغازي).

(غزوة العشيرة): قال القاضي: وقع في البخاري: العشيرة؛ يعني (۱): بهاء التأنيث والشين المعجمة مع التصغير، والعسير (۲): بفتح العين وكسر السين المهملة وحذف الهاء، قال: والمعروف تصغيرها وكسر الشين المعجمة.

وحكى الحاكم ضم العين وفتح السين المهملة بغير هاء، وهو موضع بقرب البقيع سكن بني مدلج، بينه (٣) وبين المدينة سبع بُرُد(٤).

قال القرطبي في «اختصاره للبخاري»: وقال القاضي: هو بالمهملة:

<sup>(</sup>۱) «يعني» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «والعشير»، وفي «ج»: «العشر».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «وسميت العشيرة بينه».

<sup>(</sup>٤) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٢٧٦).

غزوة تبوك، وبالمعجمة: غزوة بني مدلج، وسميت العسيرة (١)؛ لمشقة السير إليها، وعسره على الناس؛ لأنها كانت زمن الحر، ووقت طيبِ الثمار ومفارقة الظلال، وكانت في مفاوز صعبةٍ، ومشقةٍ كثيرة، وعدوٍّ كثير(١).

(بُواط): بضم الباء الموحدة، وآخره طاء مهملة (٣).

## \* \* \*

٢٠٧٧ ـ (٣٩٤٩) ـ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ عَيْثِهِ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: فَأَيَّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْعُسَيْرَةُ، أَوِ الْعُشَيْرُ، فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: الْعُسَيْرَةُ، أَوِ الْعُشَيْرُ، فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: الْعُشَيْرُ،

(فأيهم (٤) كانت أول؟ قال: العشيرة (٥)): بشين معجمة وهاء تأنيث.

(أو العسيرة): كالأولى، إلا أن السين مهملة، وكان حق العبارة أن يقال: فأيهن(٢)، أو فأيُّها(٧).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «العشرة».

<sup>(</sup>۲) انظر: «مشارق الأنوار» (۱/ ۲۷٦). وانظر: «التنقيح» (۲/ ۸۲۲).

 <sup>(</sup>٣) ذُكِرت هذه الجملة؛ أعني: (بواط). . . إلخ، في الأصول الخطية بعد قوله:
 «فذكرت ذلك لقتادة، فقال: العشير»، وحقها أن تذكر هنا.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «فإنها».

<sup>(</sup>٥) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: «العسيرة»، وهي المعتمدة في النص.

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «فإنهن».

<sup>(</sup>٧) في «ج»: «يقال: فأيهن أوفي بها».

وهذا خلاف ما حكاه البخاري عن ابن إسحاق في ترتيب الغزوات الثلاث، واستصوب القرطبي قول ابن إسحاق، وجمع السفاقسي بينه وبين الأول بأن زيداً أراد: أول ما غزوت أنا معه، ويضعفه رواية مسلم: «فما أولُ(١) غزوة غزاها؟ قال: ذات العسيرة، أو العسرة(٢)»(٣).

(فذكرت ذلك لقتادة، فقال: العشير): بشين معجمة بغير هاء.

# باب: ذِكْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ يُقْتَلُ بِبَدْرٍ

حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّنِي عَمْرُو حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّنِي عَمْرُو ابْنُ مَيْمُونٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: أَنَّهُ قَالَ: كَانَ صَدِيقاً لأُمْيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَكَانَ أُميَّةُ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ، نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ، نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً ، فَلَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْمُدِينَةَ، انْطُلَقَ سَعْدُ مُعْتَمِراً، فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً بِمَكَّةً، فَلَمَّا لأُمْيَةَ : انْظُرْ لِي سَاعَة خَلْوَةٍ؛ لَعَلِّي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَخَرَجَ بِهِ قَرِيباً فَقَالَ لأُمْيَّةَ : انْظُرْ لِي سَاعَة خَلْوَةٍ؛ لَعَلِّي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَخَرَجَ بِهِ قَرِيباً فَقَالَ لا أُمْيَةً : انْظُرْ أَلِي سَاعَة خَلْوَةٍ؛ لَعَلِّي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَخَرَجَ بِهِ قَرِيباً فَقَالَ لا أُمَيَّةً امِنَا وَقَدْ أَوَيْتُمُ وَتُعِينُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ، أَمَا وَاللَّهِ إِلْوَلَا أَنَّكُ مَ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ، أَمَا وَاللَّهِ الْوُلاَ أَنَّكَ مَعَ أَبِي الْطُبَاةَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ، أَمَا وَاللَّهِ الوَلاَ أَنَكَ مَعَ أَبِي

<sup>(</sup>١) في البج»: المسلم فالأول».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «ذات العشيرة أو العشيرة».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٢٥٤). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٢).

صَفْوَانَ، مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِماً. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ: أَمَا وَاللَّهِ! لَئِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا، لأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ، طَريقَكَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ أُمِّيَّةُ: لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ سَيِّدِ أَهْلِ الْوَادِي، فَقَالَ سَعْدٌ: دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمَيَّةُ، فَوَاللَّهِ! لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُ: إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ. قَالَ: بِمَكَّةَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي، فَفَزِعَ لِذَلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعاً شَدِيداً، فَلَمَّا رَجَعَ أُمَيَّةُ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: يَا أُمَّ صَفْوَانَ! أَلَمْ تَرَيْ مَا قَالَ لِي سَعْدٌ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: بِمَكَّةَ، قَالَ: لاَ أَدْرِي، فَقَالَ أُمِّيَّةُ: وَاللَّهِ! لاَ أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرِ، اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلِ النَّاسَ، قَالَ: أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ، فَكَرِهَ أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ، فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ! إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي، تَخَلَّفُوا مَعَكَ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْل حَتَّى قَالَ: أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي، فَوَاللَّهِ! لأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِير بِمَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ أُمِّيَّةُ: يَا أُمَّ صَفْوَانَ! جَهِّزِينِي، فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا صَفْوَانَ! وَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ؟ قَالَ: لاَ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلاَّ قَرِيباً، فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ، أَخَذَ لاَ يَنْزِلُ مَنْزِلاً إِلاَّ عَقَلَ بَعِيرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ، حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِبَدْرٍ .

(وقد أويتم الصُّباة): \_ بهمزة مقصورة وتمد أيضاً \_ تقول: أَوَيْتُهُ أَنَا إِلَيَّ، وآوَيْتُهُ، فَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ، بمعنى، والصباة جمعُ صابٍ، وهو الخارجُ من دينه.

(أما والله!): \_بتخفيف الميم\_ليس إلا حرفَ استفتاح، وحكايةُ الزركشي

فيها: تشديد الميم(١)، غلطٌ.

# باب: قِصَّةِ غَزْوَةِ بَدْرِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾ إلى قوله ﴿ فَيَنَقَلِبُواْ خَآمِينِ ﴾ [آل عمران: ١٢٣ ـ ١٢٧].

وَقَالَ وَحْشِيُّ: قَتَلَ حَمْزَةُ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ يَوْمَ بَدْرٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧].

(وقال وحشي: قتل حمزةُ طعيمةَ بنَ عديِّ بنِ الخِيار): قال القاضي: كذا في جميع النسخ، وصوابه: طُعيمةَ بنَ عديٍّ بنِ نوفلِ بنِ عبدِ منافٍ، وإنما(١) طعيمةُ بنُ عدي بن الخيار ابنُ أُخته(٣)(١).

باب: قوله تعالى ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ ﴾ إلى قوله ﴿شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٩-١٣]

٢٠٧٩ \_ (٣٩٥٢) \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ

انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٣).

<sup>(</sup>۲) في «ع» و «ج»: «وأما».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «ابن أخيه».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٣).

ابْنِ الأَسْوَدِ مَشْهَداً، لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، أَنَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُو يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لاَ نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿فَأَذَهَبَ أَنَتَ وَرَبُّكَ فَقَارَتُكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَارَبُكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، وَلَكِنَّا نَقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، وَبَيْنَ يَكِيْنَ فَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَشْرَقَ وَجْهُهُ، وَسَرَّهُ. يَعْنِي: قَوْلَهُ.

(شهدت من المقداد بن الأسود): قال الزركشي: يكتبُ «ابن» هنا بالألف؛ لأنه المقداد بن عمرو(۱) بن ثعلبة، كما صرح به البخاري فيما سيأتي قريباً، ونُسب للأسود؛ لأنه(۱) كان تبناه في الجاهلية، فليس«ابن» هاهنا واقعاً ٢٠ بين عَلَمَين(١).

قلت: إذا وصف العلم بابن(٥) متصل مضاف إلى علم، كفى ذلك في إيجاب حذف الألف من «ابن» خطآ، سواء كان العلم الذي أُضيف إليه «ابن» عَلَماً لأبي الأول حقيقة، أو لا.

وهذا ظاهر كلامهم، وكون الأبوة حقيقة لم أرهم تعرضوا لاشتراطه، فما أدري من أين أخذ الزركشي هذا الكلام.

وقد يقال الأب حقيقة في أب الولادة، فيُحمل إطلاقُهم عليه؛ لأنه الأصل، ثم لأعجب من ترتيبه نفيَ وقوع الابن هنا<sup>١٦)</sup> بين علمين على كون

<sup>(</sup>۱) في «م»: «عمر».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «أنه».

<sup>(</sup>٣) في (٤): (واقعين).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٣).

<sup>(</sup>٥) في ((ع)) و ((ج)): ((هاهنا بأن)).

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «هشام».

الأسود كان تبناه في الجاهلية؛ فإن تبنيه(١) لا يدفع صورة الواقع من كون الابن قد وقع بين علمين، فتأمله.

### \* \* \*

٢٠٨٠ ـ (٣٩٥٣) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «اللَّهُمَّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ». فَأَخَذَ يَوْمَ بَدْرٍ: «اللَّهُمَّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيكِهِ، فَقَالَ: حَسْبُكَ، فَخَرَجَ وَهْوَ يَقُولُونَ ﴿ سَيُهُرَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُ مَا اللّهُمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ وَيُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمَ اللّهُ اللّهُمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

(فأخذ أبو بكر بيده، فقال: حَسْبُك): قال ابن العربي فيما حكاه تلميذه السهيلي عنه: كان ﷺ في مقام الخوف، وكان أبو بكر في مقام الرجاء. وهذا كما تراه.

وقال بعضهم: لما رأى \_ عليه الصلاة والسلام \_ الملائكة في القتال، وكذا أصحابه، والجهاد على ضربين: بالسيف، وبالدعاء، ومن سُنَّة الإمام أن يكون وراء الجيش لا يقاتل معهم(٢)، فلم يكن \_ عليه السلام \_ ليريح نفسه من أحد الجهادين(٣).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «بينه».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «عليهم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التوضيح» (٢١/ ٢٧).

# باب: عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرِ

٢٠٨١ ـ (٣٩٥٦) ـ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ شُعْبَة، وَكَانَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفاً عَلَى سِتِّينَ، وَالأَنْصَارُ نَيِّفاً وَأَرْبَعِينَ وَمِئتَيْنِ.

(عن البراء: استُصغرت أنا وابنُ عمرَ يومَ بدر): قيل: كان كل منهما أربع عشرة سنة.

(والأنصار نيفاً(۱) وأربعون ومائتان): وفي بعض النسخ: «نيف» - بالرفع - وأربعين ومئتين(۲) - [بالنصب - فخرجه السفاقسي على أن الواو بمعنى مع، وفي بعض النسخ: «نيفاً وأربعين ومئتين»](۳)، بنصب الجميع على أنه معطوف على ما تقدم من قوله: «وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستين»: أي(۱): وكان الأنصار نيفاً وأربعين ومئتين(۵).

# باب: دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ على كُفَّارِ قُرَيشِ

٢٠٨٢ \_ (٣٩٦٠) \_ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو اللهُ عَنْهُ \_، إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_،

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «نيف».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «مئتين وأربعين».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في (ج).

<sup>(</sup>٤) «أي» ليست **في «ج»**.

<sup>(</sup>٥) وانظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٤).

قَالَ: اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ، فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ؛ عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى، قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ، وَكَانَ يَوْماً حَارّاً.

(والوليد بن عتبة): بالتاء الفوقية، ووقع في مسلم: بالقاف (۱)(۲)، ثم نبه على صوابه هو أو راويه (۳) [إبراهيم] الفقيهُ؛ إذ الوليدُ بنُ عقبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ لم يكن في هذا الوقت بهذه المثابة، وكان طفلاً مسح رسول الله على برأسه يوم الفتح (۱).

# 

# باب: قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

٢٠٨٣ \_ (٣٩٦١) \_ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ.

(فقال أبو جهل: هل أعمدُ من رجل قتلتموه؟): أي: ليس هذا بعارٍ، وعميدُ القوم: سيدُهم، فكأنه يقول: هل أشرفُ من رجلِ قتلتموه؟ ويروى:

<sup>(</sup>١) «بالقاف» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۹۶).

<sup>(</sup>٣) في «ع» و«ج»: «رواية».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٤).

«هل أعذر؟»(١)؛ ببسطه(٢) بذلك عذر نفسِه فيما اتفق من قتله بيد قومه.

### \* \* \*

٢٠٨٤ \_ (٣٩٦٢) \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا شُلِيْمَانُ التَّيْمِيُّ: أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ.

وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُلُو جَهْلٍ؟»، أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟»، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ. قَالَ: آأَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ.

(قد<sup>(۳)</sup> ضربه ابنا عفراء): تقدم في كتاب: الجهاد، وكانا<sup>٤)</sup> معاذَ بنَ عفراءَ، ومعاذَ بَن عمرِو بنِ الجموح.

(حتى برَد): \_ بفتح الراء \_؛ أي: سقط، ولم يبق إلا خروجُ نَفْسِه.

\* \* \*

٢٠٨٥ ـ (٣٩٦٥) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) في (ع): «ببسط».

<sup>(</sup>٣) في «ع» و «ج»: «وقد».

<sup>(</sup>٤) في (ج): (وكان).

ابْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: وَفِيهِمْ أُنْزِلَتْ: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩]. قَالَ: هُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةُ وَعَلِيٌ وَعُبَيْدَةُ، أَوْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً

(من يجثو): بجيم (١٠)، والجاثي هو البارِكُ على الرُّكَب، وهي جِلْسَةُ المجادل والمخاصم.

## \* \* \*

٢٠٨٦ ـ (٣٩٦٦) ـ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِم،
 عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ:
 نزَلَتْ: ﴿هَٰذَانِ خَصُمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّيمٍ ﴾ [الحج: ١٩] فِي سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ:
 عَلِيٍّ وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ
 ابْنِ عُتْبَةً .

(عن أبي مِجْلَز): بميم مكسورة فجيم ساكنة فلام مفتوحة فزاي.

## \* \* \*

٢٠٨٧ ـ (٣٩٧٣) ـ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسَى، وَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ فِي الزُّبَيْرِ ثَلاَثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ، إِحْدَاهُنَّ فِي عَاتِقِهِ، قَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَدْخِلُ أَصَابِعِي فِيهَا.

<sup>(</sup>١) "بجيم" ليست في "ع".

قَالَ: ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرِ، وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوكِ.

قَالَ عُرُّوَةُ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، حِينَ قُتِلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهُ اللَّ

(ضُرب ثنتين يوم بدر، وواحدةً يوم اليرموك): وهذا مخالف لما روي في الحديث الثاني: «ضربوه ضربتين يوم اليرموك على عاتقه، بينهما ضربةٌ ضُربها يومَ بدر»(١).

(فأقمناه): أي: قَوَّمناه بيننا؛ بأن نظرنا ما يساوي قيمته (٢).

\* \* \*

٢٠٨٨ ـ (٣٩٧٦) ـ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ، حَنْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطُواءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ، أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ، أَمَرَ يَوْمَ بَرُاحِلَتِهِ، فَشُدَ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَى، وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، خَتَى قَامَ عَلَى شَصَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَصَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَصَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَصَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩٧٥) عن عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «قيمة».

بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: «يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنِ! وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنِ! أَيَسُرُّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ أَلَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا؟». قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تُكلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا أَنْتُمْ لاَ أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا أَنْتُمْ لِلَّهُ مَتَى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ؟ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(في طُوِيِّ): \_ بطاء مهملة مفتوحة فواو مكسورة فياء مشددة \_، وهي البئر المطوِيَّة بالحجارة، وجمعها: «أَطُواءٌ».

(على شَفَة الرَّكِيِّ): مثل الطَّوِيِّ وزناً، وهي البئر، وفي بعض النسخ: «شفير (١)».

(قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعَهم): قال الخطابي: هذا أحسنُ من ادعاء عائشة على ابن عمرَ الغلطَ، ويؤيده حديث طلحة: «ما أنتمْ بأسمعَ لما أقولُ منهم»(٢).

## 

# باب: فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْراً

٢٠٨٩ \_ (٣٩٨٢) \_ حَدَّثِنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

<sup>(</sup>١) في «ع» و «ج»: «شقين».

<sup>(</sup>٢) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٧٠٨).

يَقُولُ: أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ، فَجَاءَتْ أُمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي، فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ، أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُ الأُخْرَى، تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: «وَيُحَكِ، أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُ الأُخْرَى، تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: «وَيُحَكِ، أَوْهَبِلْتِ، أَوَجَنَّةُ وَاحِدَةٌ هِيَ؟! إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ».

(ويحك، أوهَبِلت): \_ بفتح الهاء وكسر الباء الموحدة \_، قـال السفاقسي: أي: أجهلت؟

وقال ابن فارس: الهبل: الثُّكُـل (۱)، والظاهر أنه أراد: أبكِ جنونٌ؟ أما لكِ عقل؟

قال القاضي: ومعناه عندي هنا ليس على أصل الكلمة، وإنما مفهومه: أفقدتِ عقلَكِ مما أصابك من الثُّكل بابنك (٢) حتى جهلتِ صفة الجنة (٣)؟

\* \* \*

١٠٩٠ ـ (٣٩٨٣) ـ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: بَعَثَنِي عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَالزُّبَيْرَ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ ؛ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ

<sup>(</sup>١) انظر: «مجمل اللغة» (ص: ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «بأبيك».

<sup>(</sup>٣) انظر: «مشارق الأنـوار» (٢/ ٢٦٤). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٦)، و«التوضيح» (٣/ ٨٢٦)، و«التوضيح» (٣/ ٤٩ \_ ٥٠).

أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ»، فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا مَعْنَا كِتَابٌ، فَأَنخْنَاهَا، فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَكِتَابً، فَقُلْنَا: الْكِتَابُ، فَقَالَتْ: مَا مَعْنَا كِتَابٌ، فَأَنخْزِجِنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَنُجَرِّدَنَكِ، فَلَمْ نَرَكِتَابً، فَقُلْنَا: مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلأَضْرِبْ عُنْقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟».

قَالَ حَاطِبٌ: وَاللَّهِ! مَا بِي أَنْ لاَ أَكُونَ مُؤْمِناً بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صَدَق، وَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْراً». فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلأَضْرِبَ عُنْقَهُ. فَقَالَ: «أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟». فَقَالَ: «أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئتُمْ، فَقَدْ وَرَسُولُهُ أَعْلَ: اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئتُمْ، فَقَدْ وَرَسُولُهُ أَعْلَ: اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئتُمْ، فَقَدْ وَرَسُولُهُ أَعْلَ: اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئتُمْ، وَقَالَ: اللَّهُ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ، أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ». فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ، وَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

(فقال: صدق، فلا تقولوا له إلا خيراً، فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضربْ عنقه): هذا مما أَستشكِلُه جداً، وذلك لأن النبي على قد شهد له بالصدق، ونهى أن يقال له إلا الخير، فكيف يُنسب بعد ذلك إلى خيانة الله ورسوله والمؤمنين(١)، وهو مناف للإخبار

<sup>(</sup>١) في «ع»: «والمؤمنون».

بصدقه، والنهى عن إذايته؟ ولعل الله يوفق للجواب عن ذلك(١١).

# باب

٢٠٩١ ـ (٣٩٨٤) ـ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بِنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَهُ مَهُ مَهُ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ».

(عن أبي أُسَيد): \_ بضم الهمزة وفتح السين \_ عند (٢) الجمهور، وقال عبد الرحمن بن مهدي: بفتح الهمزة وكسر السين، وقد مر، واسمه مالكُ ابنُ ربيعة (٢).

(إذا أكثبوكم): فسره البخاري قريباً بأن قال: يعني: أكثروكم. قيل: وهذا التفسير غير معروف في اللغة، والكثب: القرب، فمعنى

<sup>(</sup>۱) قلت: لا تخفى حِدَّة عمر ـ رضي الله عنه ـ وسَوْرتُه في أمثال هذه المحال؛ حميةً لله عنه ـ بقيَّةٌ مما فعله عز وجل ولرسوله ﷺ؛ ولعله بقيت في نفسه ـ رضي الله عنه ـ بقيَّةٌ مما فعله حاطب رضي الله عنه، فجاء كلام النبي ﷺ الثاني مؤكداً للكلام الأول؛ «أليس من أهل بدر»، «لعل الله اطلع إلى أهل بدر...»، ثم انظر حال عمر ـ رضي الله عنه ـ ومقاله بعد ذلك: «الله ورسوله أعلم»؛ كالمستعتب لما ظهر منه، وهو الوقّاف عند حدود الله، رضي الله عنه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «عند» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٦).

أكثبوكم: قاربوكم (1)، والهمزة للتعدية، هذا المعروف، يريد: إذا دَنوا منكم، فارموهم، وأما إذا [كانوا على بعد، فلا ترموهم (1)، وهو معنى: «استبقوا نبلكم»، فإنه إذا] (1) رُمي عن البعد، سقط في الأرض أو البحر، فلا يحصل الغرضُ من نكاية العدو، وإذا صانها (1) عن هذا، استبقاها لوقت حاجته إليها عند القُرْب (1).

\* \* \*

٢٠٩٢ ـ (٣٩٨٩) ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَاب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ بَنِي أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَاب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ بَنِي رُهُرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةً عَيْناً، وأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَادِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، خَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّاب، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً، خَدُرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ، فَنَفُرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِئَةِ مَرْدُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ : بَنُو لِحْيَانَ، فَنَفُرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِئْقِ لِسَمَاعُ وَا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمُ التَّمْرَ فِي مَنْزِلٍ نَزُلُوهُ، وَتَلُوا يَقُولُوا لَهُمْ : انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ فَقَالُوا لَهُمْ : انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمْ إِلَى مَوْضِعِ، فَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمْ : انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ

<sup>(</sup>١) في (ع): (فأريكم).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «رمونهم».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «أصابها».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٦).

الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ: أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَداً. فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ: أَيُّهَا الْقَوْمُ! أَمَّا أَنَا، فَلاَ أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِر، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، فَقَتَلُوا عَاصِماً، وَنزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَئَةُ نَفَرِ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ، وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ، أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ، فَرَبَطُوهُمْ بِهَا. قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللَّهِ! لاَ أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِي بِهَؤُلاَءِ أُسْوَةً، يُرِيدُ: الْقَتْلَى، فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ، فَأَنَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَانْطُلِقَ بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ خُبَيْبًا، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِر يَوْمَ بَلْرِ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيراً حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهْيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ، فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَالْمُوسَى بِيَدِهِ، قَالَتْ: فَفَرِعْتُ فَرْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا رَأَيْتُ أَسِيراً قَطُّ خَيْراً مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللَّهِ! لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأْكُلُ قِطْفاً مِنْ عِنَبِ فِي يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْباً، فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَم؛ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ، لَزِدْتُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَداً، وَاقْتُلْهُمْ بَدَداً، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ: فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّع

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَتَلَهُ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْراً الصَّلاَةَ، وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ - حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ - أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيماً مِنْ عُظَمَائِهِمْ، فَبَعَثَ اللَّهُ لِعَاصِم مِثْلَ الظُّلَةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئاً. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: ذَكَرُوا مُرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيَّ، وَهِلالَ ابْنَ أُمَيَّةَ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: ذَكَرُوا مُرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيَّ، وَهِلالَ ابْنَ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِي، رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ، قَدْ شَهِدَا بَدْراً.

(عَمْرُو بن أَسِيد): \_ بفتح العين وسكون الميم \_، فيكتب بواو، ومنهم من يقول: عُمَر \_ بضم العين وفتح الميم \_، فلا واو، قال(١) البخاري في «تاريخه»: والأولُ أصح(٢).

وأُسيد: بفتح الهمزة وكسر السين.

(ابن جارية): بالجيم.

(عشرة عيناً): قيل: هذه الغزوة تسمى: غزوة الرجيع، سنة ثلاث.

(فلما حَسَّ بهم عاصم): قال السفاقسي: صوابه أَحَسَّ (٣)؛ أي: عَلِمَ، قال الله تعالى: ﴿هَلْ يَحِشُ مِنْ أَحَدٍ ﴾ [مريم: ٩٨] وكذلك هو في بعض الروايات(٤).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «وقال».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۲۷).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «أحسن».

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(وزيد بن الدَّثِنَة): بفتح الدال المهملة وكسر المثلثة وفتح النون، ويقال: بسكون المثلثة، وقد مر.

(فجرروه (۱) وعالجوه): لم يبين هنا ما فعلوا به، وفي باب غزوة الرجيع: أنهم قتلوه.

(وكان خبيبٌ هو قتلَ الحارثَ بنَ عامرٍ يومَ بدر): انتقده الدمياطي(٢)، بأن خبيباً هذا هو ابن عدي، ولم يشهد بدراً، وإنما الذي شهدها وقتل(٣) الحارث هو خبيبُ بنُ يَساف.

ووقع في «الاستيعاب»: أن خبيبَ بنَ عديِّ شهدَ بدراً، وذكر عن الزبير بسنده عن الزهري: أن عتبة بن الحارث اشترى خبيبَ بنَ عدي، وكان قد قتل أباه يوم بدر<sup>(3)</sup>، وذكر في ترجمة خبيب بن يساف: أنه شهد بدراً، قتل أمية بنَ خلف يوم بدر فيما ذُكر<sup>(0)(1)</sup>.

(واقتلُهم بَدداً): \_ بفتح الموحدة \_، ويروى: بكسرها: جمع بدَّة، وهو القطعة، وهو نصب على الحال من المدعو عليهم، أما على الثاني، فواضح؛ أي: متفرقين، وأما على الأول، فعلى أن يكون التقدير ذَوِي بَدَدٍ، قاله السهيلي.

<sup>(</sup>١) في (ع): (فجروه).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «الدارمي».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «وقيل».

<sup>(</sup>٤) «يوم بدر» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٥) **في** «ع»: «ذكره».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الاستيعاب» ، (٢/ ٤٤٠، ٤٤٣). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٧).

ويجري فيه وجهان آخران: أن يكون بدداً نفسه حالاً على جهة المبالغة، أو على تأويله باسم (١) الفاعل.

قال السهيلي ما<sup>(۲)</sup> معناه: أن الدعوة أُجيبت فيمن مات كافراً، ومن قتل منهم بعد هذه الدعوة، فإنما قتلوا بدداً غيرَ معسكِرين، ولا مجتمعين<sup>(۳)</sup>.

(ذكروا مُرارة بن الربيع العَمْريّ): [بفتح العين المهملة وسكون الميم. (وهلال بن أمية الواقفيّ)](1): بقاف وفاء.

(رجلين صالحين قد شهدا بدراً): قيل (٥): لم يذكر أحد من أهل السير أن مرارة (١) وهلالاً شهدا بدراً إلا ما جاء في حديث كعب هذا، وإنما ذُكرا (٧) في الطبقة الثانية ممن لم يشهد بدراً، وشهد أُحُداً (٨).

\* \* \*

٢٠٩٣ \_ (٣٩٩٠) \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعِ:

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «فاسم».

<sup>(</sup>٢) «ما» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الروض الأنف» (٣/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٥) في «ج»: «قيل لهم».

<sup>(</sup>٦) في «م»: «مرة».

<sup>(</sup>۷) في «ع»: «ذكر».

<sup>(</sup>۸) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۲۸).

أَنَّا ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - ذُكِرَ لَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - وَكَانَ بَدْرِيّاً - مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ، وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ.

(أن ابن عمر ذُكر له: أن (١) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدرياً -): انتقد هذا أيضاً بأن سعيداً وطلحة بن عبيدالله بعثهما النبي الله (٢) إلى طريق الشام يتجسسان (٣) أخبار العير، ففاتتهما بدر، فضرب النبي الله بسهمهما، وقيل: بل خرج سعيدٌ يريد (١) لقاء النبي الله (٥)، فوجده منصرفاً من المدينة.

## \* \* \*

٢٠٩٤ ـ (٣٩٩١) ـ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ: يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ: يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ حِينَ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ حِينَ السَّفَتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ

<sup>(</sup>١) «أن» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٢) في (ع): (إلى النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «يتجسسا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «فضرب النبي ﷺ بسهمهما، وقيل: بل خرج سعيد يريد» ليس في «ع».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بسهمهما، وقيل: بل خرج سعيد يريد لقاء النبي ﷺ ليس في «ج».

بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً، فَتُوفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُي حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ؟ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ؟ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. النِّكَاحَ؟ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. وَاللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، خَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ فَا لَكُ فِي ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمْرَنِي بِالتَّزَقُّجِ إِنْ بَدَا لِي.

(أنها كانت تحت سعد (۱) بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدراً): فيه رد على قول من زعم: أن النبي ﷺ إنما رثى له (۲)؛ لكونه لم (۳) يهاجر (۱).

## 

# باب

۲۰۹۰ ـ (۳۹۹۸) ـ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَهْوَ مُدَجَّجٌ، لاَ يُرَى مِنْهُ إِلاَّ عَيْنَاهُ، وَهُوَ يُكْنَى أَبَا ذَاتِ

<sup>(</sup>۱) في «م»: «سعيد».

<sup>(</sup>٢) «له» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «لما».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٢٩).

الْكرِشِ، فَقَالَ: أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكرِشِ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنزَةِ، فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْدِهِ، فَمَاتَ. قَالَ هِشَامٌ: فَأَخْبِرْتُ أَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ: لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَيْدِهِ، ثُمَّ تَمَطَّأْتُ، فَكَانَ الْجَهْدَ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْثَنَى طَرَفَاهَا. قَالَ عُرُوةُ: عَلَيْهِ، ثُمَّ تَمَطَّأْتُ، فَكَانَ الْجَهْدَ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْثَنَى طَرَفَاهَا. قَالَ عُرُوةُ: فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا عُبْمَرُ، سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ عُمْرُ، فَلَمَّا قُبِضَ عُمْرُ، فَلَمَّا قُبِضَ عُمْرُ، أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ عُمْرُ، فَلَمَّا قُبِضَ عُمْرُ، أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ وَتَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ وَتَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ وَتَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَى قُتِلَ عُثْمَانُ ، وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَى قُتِلَ عُثْمَانُ ، وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ وَتَى قُتِلَ عَنْهَ وَتُولَ عَنْ قُتِلَ .

(وهو مدجِّج): \_ بجيم مشددة مكسورة، وتفتح أيضاً، بعدها جيم أخرى \_؛ أي: شاكٍ.

(ثم تَمَطَّأْت): \_ بالهمزة \_، والمعروف: تَمَطَّيْتُ، بالياء.

\* \* \*

٢٠٩٦ ـ (٢٠٠٠) ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ ـ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَهْ مَوْلًى لإِمْرَأَةَ تَبَنَى سَالِماً، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُو مَوْلًى لإِمْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْداً، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَعُوهُمْ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ادْعُوهُمْ لَكُولِيهِمْ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِلْاَبْتِيَ ﷺ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

[(وأنكحه بنتَ أخيه هندَ بنتَ الوليد بن عتبة (١)): كذلك(٢) رواه أبو داود(٣)، والنسائي(٤).

وقال في «الموطأ»](°): فاطمة بنت الوليد(٢)، ولم يذكر ابن سعد، وابن عبد البر في الصحابة: هند بنت الوليد، وذكر ابن سعد فاطمة بنت عبد أروج بها سالم(٧).

قال(٨) الدمياطي: ولا أظنه صحيحاً (٩).

\* \* \*

٢٠٩٧ \_ (٤٠٠٢) \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُما \_ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُما \_ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ \_ رَضِي الله عَنْهُم وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ طَلْحَةَ \_ رَضِي الله عَنْهُم وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ

<sup>(</sup>١) في «م»: «عُيينة».

<sup>(</sup>۲) في «ج»: «كذا».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٠٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٣٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٦) رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الطبقات الكبرى» (٨/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٨) في «ع»: «وقال».

<sup>(</sup>٩) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٣٠).

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَهُ قَالَ: «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ». يُرِيدُ: التَّمَاثِيلَ الَّتِي فِيهَا الأَرْوَاحُ.

(يريد: صورة التماثيل التي فيها الأرواح): قائل هذا القول ابنُ عباس، قاله الحافظ أبو ذر (۱).

## \* \* \*

٢٠٩٨ \_ (٤٠٠٣) \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونْسُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنا عَلِيُّ ابْنُ حُسَيْنِ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ \_ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ \_ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيّاً قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَم يَوْمَ بَدْرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ \_ عَلَيْهَا السَّلاَمُ - بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ، وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاعًا فِي بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي، فَنَأْتِيَ بِإِذْخِر، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا أَنَا بِشَارِفَى قَدْ أُجِبَّتْ أَسْنِمَتُهُما، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَى جِينَ رَأَيْتُ الْمَنْظَرَ، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَـذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: (أَلاَ يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ)، فَوَتُبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، مَا رَأَيْتُ كَالْيُوْم، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَواصِرَهُمَا، مَا رَأَيْتُ كَالْيُوْم، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَواصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ، فَدَعَا النَّبِيُ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ بَعْلَى فَاسْتَأَذْنَ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَطَفِقَ النَّبِيُ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ اللَّهُ مُلْ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النَّبِي ﷺ يَلُومُ حَمْزَةً فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ اللَّهُ مُلْ، مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : وَهَلْ أَنتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لاَبِي؟ فَعَرَفُ النَّطِرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : وَهَلْ أَنتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لاَبِي؟ فَعَرَفَ النَّبِيُ ﷺ قَلَى عَقِيبُهِ عَلَى عَقِيبُهِ عَلَى عَقِيبُهُ عَلَى عَقِيبُهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى عَقِيبُهِ عَلَى عَقِيبُهُ عَلَى عَقِيبُهُ عَلَى عَقِيبُهُ الْقَهْقَرَى، فَخَرَجَ، وَخَرَجُنَا مَعَهُ.

(قد أُجِبَّت أسنمتُهما): تقدم في أثناء البيوع بلفظ: "فجُبَّت "()، قيل: وهو الصواب.

## \* \* \*

٢٠٩٩ ـ (٢٠٠٤) ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُييْنَةَ، قَالَ: أَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ: سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ مَعْقِلٍ: أَنَّ عَلِيّاً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً.

(أن علياً كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنه شهد بدراً): قال الحميدي: قال أبو بكر البرقاني: لم يبين البخاري عدد التكبير، وهو عند ابن عيينة بإسناده، وفيه: أنه كبر ستاً، وقيل: كبر خمساً، [وروى سعد بن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٧٥).

منصور الوجهين(١).

### \* \* \*

۲۱۰۰ ـ (۲۰۱۲ و ٤٠١٣) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ،
 حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ،
 قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ عَمَّيْهِ، وَكَانَا شَهِدَا بَدْراً،
 أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَخْبَرَاهُ لِشَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَافِعاً أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.

(أن عميه، وكانا شهدا بدراً): هما ظُهير ومظهر، ولدا(٢)](٣) رافع (٤) ابنِ عدي، أنصاريان أَوْسِيّان.

### \* \* \*

١١٠١ ـ (٢١٠١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَمِّه، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ: أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ ابْنَ عَمْرٍ و الْجُنْدِيِّ، وَكَانَ عَبْرَهُ: أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍ و الْجُنْدِيَّ، وَكَانَ حَلِيفاً لِيَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَالَ حَلِيفاً لِينِي زُهْرَة، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَالَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۳۰).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «وكذا».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «ورافع».

لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ، فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، اَآقْتُلُهُ يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، اَآقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقْتُلْهُ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقْتُلْهُ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقْتُلُهُ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ، وَإِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ».

(لاذ مني بشجرة): أي: تَحَيَّلَ في الفرار مني لها.

(فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله): من حيث إنه مسلمٌ معصومُ الدم قد جَبَ الإسلامُ عنه ما كان منه من قطع يدك.

(وإنك بمنزلته (۱) قبل أن يقول كلمته): قيل: باعتبار أن دمك صار مباحاً بالقصاص، كما أن دم الكافر مباح (۲) لحق الدين، فوجه الشبه إباحة الدم، وإن كان الموجب مختلفاً. قاله الخطابي (۳).

وقيل: باعتبار الإثم، وإن كان سبب(١) الإثم مختلفاً.

وقيل: المعنى: أنت عنده مباح الدم قبل أن يُسلم، كما أنه عندك مباح الدم(٥).

<sup>(</sup>١) في «ج»: «بمنزلتك».

<sup>(</sup>٢) «مباح» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٧١٣).

<sup>(</sup>٤) في (ع): (بسبب).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أنت عنده مباح الدم قبل أن يسلم كما أنه عندك مباح الدم» ليس في «ع».

وقيل: المعنى(١): إن قَتَلُه مستحلاً (١).

قلت: وفيه نظر، فإن استحلاله للقتل إنما هو بتأويل كونه أسلمَ خوفاً من القتل، ولم يُرِدْ بإسلامه [وجه الله، والاستحلالُ على هذا التأويل لا يوجب كفراً، ويشهد له قصةُ أسامة (٣) إذ).

قال القاضي تاج الدين السبكي في كتاب «الأشباه والنظائر»: قال إمام الحرمين في «الطلاق» بعدما ذكر أن الحربي إذا أُكره على الإسلام، فنطق بالشهادتين تحت السيف، نحكم بكونه مسلماً: فإن هذا إكراه بحق، فلم يغير الحكم، اتفقت الطرق على هذا، مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى، فإن كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار، والظاهر من المحمول عليهما(ه) أنه كاذب في إخباره، انتهى.

وقد حكاه عنه(١) الرافعي، إلا أنه أسقط قوله: في إخباره، وليس بجيد؛ لأن الكذب عدمُ المطابقة لما في نفس الأمر، وقائلُ الشهادتين قولُه مطابق، فلا يقال: إنه كاذب، نعم(٧) هو كاذب في إخباره أن [ضميره(٨)

<sup>(</sup>١) قوله: «قبل أن يسلم كما أنه عندك مباح الدم. وقيل: المعنى " ليس في «ج » .

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقیح» (۲/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «إسلامه».

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في "ج».

<sup>(</sup>٥) في «ع» و «ج»: «عليها».

<sup>(</sup>٦) في "ج": "عن".

<sup>(</sup>٧) في «ع»: «يعم».

<sup>(</sup>٨) في (ع): (أنه ضمير).

مشتمل على الاعتقاد، فقد تبين أن قول الإمام: في إخباره(١) [٢)، قيدٌ لابدً منه، حذفه الرافعي ظُناً منه أنه لا حاجة إليه، فوردَ ما لا قِبَلَ له به.

واعترضه ابنُ الرفعة: بأن هذه نزغة أسامة بن زيد، وقد أجاب النبي ﷺ عنها، وكيف لا ونحن نؤاخذ المقرَّ للعباد بما يغلب على الظن كذبُه فيه إذا احتملَ الصدقَ على بعد، وحقُّ الله أولى بذلك.

نعم، هو إذا كان في نفس الأمر بخلاف ذلك، لا يحصل له الفوز في الآخرة. انتهى.

ثم (٣) قال القاضي تاج الدين (١): والإمام لا تخفى عليه نزغة أسامة، ولم يرد التشكيك على قبول إسلامه، بل ذكر أن قبول أسامة شرعاً غامض من جهة المعنى، ولذلك قال: من حيث المعنى، ولم يقل: من حيث الحكم (٥).

والحاصل: أن هذا مما حُكم فيه بخلاف الظاهر، وأنه أمر تعبديًّ غير معقول.

وطريق جوابه: أن يبين (٧) أن هذا جارٍ على وَفْق (٨) الأقيسة الواضحة

<sup>(</sup>١) «في إخباره» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>٣) في «ع» و «ج»: «نعم».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «الدين السبكي».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «المعنى».

<sup>(</sup>٦) «وأنه» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٧) «أن يبين» ليست في «ج».

<sup>(</sup>Λ) في «ع»: «وقف».

المعاني، لا أن يقال: هذه نزغة أسامة؛ فإنه لا يتكرر ذلك، بل نقول: ومن ثم لم يوجب رسول الله على أسامة (١) قَوَداً، ولا دية، وإنما ذلك والله أعلم \_ حيث كان أقدم عن اجتهاد (١) ساعده المعنى، ولكن بين رسولُ الله على أن من قالها، فقد عصم دمه وماله، وقال: «هَلاً شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ»؛ إشارة إلى نكتة الجواب.

والمعنى \_ والله أعلم بجواب رسول الله ﷺ \_: أن هذا الظاهر مضمحلُّ بالنسبة إلى أن القلب لا يطلع على ما فيه إلا خالقُه.

ولعلَّ هذا أسلمَ حقيقةً، وإن كان تحت السيف، ولا يمكن دفعُ هذا الاحتمال.

وفي الحديث الصحيح: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاَسِلِ(٤)»(٥). السَّلاَسِلِ(٤)»(٥).

قيل: أراد بالجنة: الإسلام، [وبالقوم(٢): الأسرى يُكْرَهون على الإسلام، فجُعلت الشهادتان مناطأ يُدار الحكمُ الإسلام، فجُعلت الشهادتان مناطأ يُدار الحكمُ الإسلام،

<sup>(</sup>١) «على أسامة» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «جهاد».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠١٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) «في السلاسل» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (۲٦٧٧).

<sup>(</sup>٦) «وبالقوم» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٧) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٨) في «ع» و «ج»: «عليها».

حُكم (۱) بمضمونهما بالنسبة إلى الظاهر، وأمرُ الباطن إلى الله تعالى، ومن هنا يؤخذ جوابٌ عن كلام الإمام في استغماضه من حيث المعنى، فنقول (۱): إسلام المكرَه؛ لكونه حكماً بخلاف الظاهر، يوضحه أن الإقدام على قتله (۱): إسلام المكرَه؛ لكونه حكماً بخلاف الظاهر، يوضحه أن الإقدام على قتله (۱) مع تلفظه بالشهادتين، واحتمال أنه صادق فيما أخبر عن ضميره فيه، وارتكاب ما لعله يكون ظلماً له، فالكف عن القتل (۱) أولى من الإقدام عليه، ويوضح هذا: أن الشارع لا مقصد له في إزهاق الأرواح، [وإنما المقصد الهداية والإرشاد، فإن تعذرت بكل سبيل، تعين إزهاق الأرواح] (۱)؛ لزوال مفسدة الكفر من الوجود، ومع التلفُظ بكلمة الحق، لم تتعذر الهداية أبكل طريق، بل حصل الإسلام بانقياد المتلفِّظ بها ظاهراً، ويرجى (۱) مع ذلك أن تكون الهداية] حصلت، أو تحصل في المستقبل، فمادة الفساد الناشئ عن كلمة الكفر قد زالت بانقياده ظاهراً، ولم يبق إلا الفساد الناشئ عن كلمة الكفر قد زالت بانقياده ظاهراً، ولم يبق إلا الباطن، وهو مشكوك، أو مرجو مآلاً إن لم يكن حاصلاً (۱) في الحال (۱)، فقد لاح من حيث المعنى وجه قبول الإسلام، وأنه على وَفْق الأقيسة،

<sup>(</sup>۱) في «ج»: «حكما».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «فيقول».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «صلة».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «الفعل».

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٦) في (ع): (يروى).

<sup>(</sup>٧) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>٨) في «ج»: «حالاً».

<sup>(</sup>٩) في «ع»: «حالاً في الحلال».

### \* \* \*

كَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا أَنسٌ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_، قَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟»، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، فَقَالَ: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، فَقَالَ: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: هَكَذَا قَالَهَا أَنسٌ، قَالَ: أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَالَ ابْنُ عُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: قَالَ أَبُو مَجْلَزٍ: قَالَ أَبُو مَخْلُونَ فَوْلَ أَبُو مَخْلَزٍ: قَالَ أَبُو مَخْلَزٍ: قَالَ أَبُو مَخْلُونَ فَوْلُ فَوْنُ مَنْ أَكَادٍ قَتَلَيْهُ وَوْمُهُ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: قَالَ أَبُو

(آنت أبا جهل): كذا الرواية في البخاري من رواية زهير، وخرجه القاضي على أنه منادى؛ أي: أنت المقتول الذليل يا أبا جهل؛ على جهة التوبيخ والتقريع.

قال الداودي: يحتمل معنيين: أن يكون استعمل اللحن؛ ليغيظ أبا جهل؛ كالمصغِّر له، أو يريد: أعني: أبا جهل.

وردهما السفاقسي بأن تغييظه () في مثل هذه الحالة لا معنى له، ثم النصب بإضمار ؛ أُعني إنما () يكون إذا تكررت النعوت.

<sup>(</sup>١) في (ع) و ((ج)): (تعتبطه).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «وإنما».

ونازعه الزركشي في الأول: بأنه(١) أبلغُ في التهكم، وفي الثاني: بأن التكرار ليس شرطاً في القطع عند الجمهور، وإن أوهمته عبارةُ ابن مالك(٢).

قلت: كلامهما(٣) معاً في الوجه الثاني غلط، فإن ما نحن فيه ليس من قطع النعمة في شيء، لا مع التكرار، ولا مع حذفه؛ ضرورة أنه ليس عندنا غيرُ ضمير الخطاب، وهو لا يُنعت إجماعاً.

قال القاضي: ورواه الحميدي: «آنت أبو جهل»، وكذا رواه البخاري(١) من طريق يونس.

قلت: وعلى هذا فتخريجه أنه استعمل على لغة القصر، أو من النداء وغيره.

(لو غيرُ أَكَّارٍ قتلني): مثل: لو ذاتُ سِوارٍ لَطَمَتْني، فيكون المرفوع بعد «لو» فاعلاً بمحذوف يفسره الظاهر.

ثم يحتمل أن تكون شرطية، فالجواب محذوف؛ أي: لتسَلَّيت.

ويحتمل أن تكون للتمني، فلا جواب.

والأَكَّار: الزرَّاع(°)، أراد احتقاره وانتقاصه عن أن يقتل مثلَه أكارٌ؛ لأن قاتليه، وهما ابنا عفراء من الأنصار، وهم عمالُ أنفسِهم في أرضهم ونخلهم(١).

<sup>(</sup>١) في «ع»: «أنه».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۳۲).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «كلاهما».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٩٦٢).

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «للزراع».

<sup>(</sup>٦) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٣٢).

فإن قلت: أين هذا من قوله: وهل أعمدُ من رجلِ قتلَه قومُه (١٠)؟

قلت: أراد هنا انتقاص المباشِرِ لقتلِه، وأراد هناك تسلية نفسه بأن الشريف إذا قتله قومُه، لم يكن ذلك عاراً عليه، فجوز قومَه قاتلين له مجازاً باعتبار تسببهم (٢) في قتله، وسعيهم فيه، وإن لم يباشروه، فمحلُّ الانتقاص غير محل التعظيم، فلا تناقض.

\* \* \*

٢١٠٣ ـ (٤٠٢٤) ـ وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَى ـ يَعْنِي: مَقْتَلَ عُثْمَانَ ـ، فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَداً، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ ـ يَعْنِي: الْحَرَّةَ ـ، فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْدِيَةِ أَحَداً، ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ، فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ.

(فلم تُبقِ من أصحاب بَدْر أَحَداً): الضمير في قوله: «فلم تبق» عائد على الفتنة (٣) الأولى التي هي مقتل عثمان رضي الله عنه.

قال الداودي: هذا وهم بلا شك؛ لأن علياً والزبير وطلحة وسعداً وسعيداً وغيرَهم عاشوا بعد ذلك، ولعل ابن المسيب عنى بالفتنة [الأولى]: مقتل الحسين، وبالثانية: الحَرَّة، وبالثالثة: الفِتن (١) التي كانت بالعراق مع الأزارقة (٥).

<sup>(</sup>١) في «ج»: «قوله».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «نسبتهم».

<sup>(</sup>٣) في (ع»: «الغيبة».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «العين».

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (٢/ ٨٣٣).

(فلم ترتفع وللناس طباخ): بفتح الطاء المهملة وتخفيف الموحدة.

قال السفاقسي: [أصل الطباخ: القوة، ثم استُعمل في العقل والخير، فقيل: فلانٌ لا طَباخَ له؛ أي: لا عقلَ له ولا خير(١).

### \* \* \*

٢١٠٤ ـ (٢٠٢٦) ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ ابْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: هَـذِهِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُلْقِيهِمْ: «هَلْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُلْقِيهِمْ: «هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقاً؟».

قَالَ مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِه: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ: "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا قُلْتُ مِنْهُمْ". قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنْ قُرَيْشٍ، مِمَّنْ قُلْتُ مِنْهُمْ". قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنْ قُرَيْشٍ، مِمَّنْ فُررِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، أَحَدٌ وَثَمَانُونَ رَجُلاً، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: قُسِمَتْ سُهْمَانُهُمْ، فَكَانُوا مِئَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(قال الزبير(٢): قُسمت سُهمانهم(٣)، فكانت مئة، والله أعلم): قال السفاقسي [٤) نقلاً عن الداودي: «الله أعلم» هل هو من كلام الزبير، فيدخله بعض الشك؛ لطول الزمان، أو يكون من قول المحدِّثِ عنه؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «التوضيح» (۲۱/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «قلت للزبير».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «قسمت لهم سهماً لهم».

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

قال: وإنما كانوا أربعة وثمانين، وكانت ثلاثة أفراس فأسهم لها سهمين سهمين، وضرب النبي وشيخ لرجال كان بعثهم في بعض أمره بسهامهم من أهل بدر، وبَشَرهم بمثل أجورهم، فكانوا في أعدادهم، ولعل قول الزبير يصحُّ على أن من غاب عن شهود بدر، وضرب له بسهم؛ مثل عثمان ابن عفان، هم تما المئة لمن شهده الله .

بِابِ: تَسْمِيةِ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فِي الْجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِاللَّهِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ

النّبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْهَاشِمِيُّ وَاللهِ الْهَاشِمِيُّ وَاللهِ الْهَاشِمِيُّ ، جِلالُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ الْقُرَشِيِّ، حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيُّ، حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيُّ، حَارِثَةُ بْنُ مُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ، حَارِثَةُ بْنُ الرّبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ، حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ، كَانَ فِي النَّظَّارَةِ، الرُّبَيعِ الأَنْصَارِيُّ، قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُو حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ، كَانَ فِي النَّظَّارَةِ، خُبَيْبُ ابْنُ عَدِيِّ الأَنْصَارِيُّ، خُنيْسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ، رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الأَنْصَارِيُّ، وَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الأَنْصَارِيُّ، الزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْفَرَشِيُّ، وَيَدْ الأَنْصَارِيُّ، اللّهَ الْعَوَّامِ الْفَرَشِيُّ، وَيُدِ الأَنْصَارِيُّ مَالِكِ الزَّهْرِيُّ، سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ الْقُرَشِيُّ، سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفُرَشِيُّ، مَالِكِ الزَّهْرِيُّ، سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ الْقُرَشِيُّ، سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفُرَشِيُّ، مَالِكِ الزَّهْرِيُّ، سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ الْقُرَشِيُّ، سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ فَكُو الْقُرَشِيُّ، مَالِكُ النَّهُ مَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيُّ الْقُرَشِيُّ، عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُشَالَ الْمُعْرَالِ بْنُ مُنْ مَنْ اللّهِ بْنُ مُسْلُولُ أَنْ اللّهِ بْنُ مَالَالًهِ بْنُ مُسَلِّ أَنُو بَكْرِ الصِّدِيُّ الْقُرَشِيُّ، عَبْدُاللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَخُوهُ، عَبْدُاللّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيُّ الْقُرَشِيُّ، عَبْدُاللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَخُوهُ، عَبْدُاللّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيُّ الْقُرَشِيُّ، عَبْدُاللّهِ بْنُ مُسْعُودٍ وَلَوْلَوْلُ الْفُرَافِيْ الْقُرَومُ، عَبْدُاللّهِ بْنُ عُشْمَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيُّ الْقُرَشِيُّ، عَبْدُاللّهِ بْنُ مُسْعُودٍ الصَّدِي الْفَرَافِي الْفَرَافِي الْمُؤْمِولِ الْمُسْتِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُ

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «أفرس».

<sup>(</sup>٢) (هم) ليست في (ع) و (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التوضيح» (٢١/ ١٠٢).

الْهُذَائِيُّ، عُثْبَةُ بْنُ مَسْعُودِ الْهُذَائِيُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الرُّهْرِيُّ، عُبَدْةُ ابْنُ الْصَامِتِ الْأَنْصَارِيُّ، عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ الْهُ الْمَدَوِيُّ، عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْهَاشِمِيُّ، خَلَّفَهُ النَّبِيُّ عَلَى ابْنَتِهِ، وَضَرَبَ لَهُ الْعَدَوِيُّ، عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقُرَشِيُّ، خَلَّفَهُ النَّبِيُّ عَلَى ابْنَتِهِ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ الْهَاشِمِيُّ، عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ حَلِيفُ يَنِي عَامِرِ ابْنُ رَبِيعَةَ الْعَنزِيُّ، عَاصِمُ بْنُ ابْنِ لُوَيِّ، عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍ الأَنْصَارِيُّ، عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَنزِيُّ، عَاصِمُ بْنُ الْبِيعِ الأَنْصَارِيُّ، عَوْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ، عَلَيْ الْأَنْصَارِيُّ، مُعَوِّدُ بْنُ عَوْرًا وَ الْأَنْصَارِيُّ، عَالِلُ الأَنْصَارِيُّ، مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُعُونِ، فَعَوْدُ بْنُ عَفْرَاءَ وَأَخُوهُ، مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدِ الأَنْصَارِيُّ، مُعَاذُ بْنُ عَمْرو بْنِ الْمُعُونِ، مُعَوِّدُ بْنُ عَفْرَاءَ وَأَخُوهُ، مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، مُعْرُو بْنُ مُولِ الْأَنْصَارِيُّ، مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُرَاءَ وَأَخُوهُ، مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، مُعْرُاء وَأَخُوهُ، مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، مُعْرَاء وَأَخُوهُ، مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، مُعْرُو الْكَنْدِيُّ حَلِيفُ بَنِ الْمُولِ بْنِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، مِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍ و الْكِنْدِيُّ حَلِيفُ بَنِي وَمُولِ الْكَنْدِيُّ حَلِيفُ بَنِي اللهُ عَنْهُمْ.

[(سعید بن زید): تقدم أن هذا منتقد علیه، وكذلك خُبیب بن عَدِي](۱).

(ظُهير بنُ رافع الأنصاريُّ، وأخوه): اسمه مُظهر بنُ رافع عمُّ رافع ابنِ خَديج، قُتل مظهرٌ بخيبر في خلافة عمر، قتله غلامان له، فأجلى عمر أهل خيبرَ من أجل ذلك؛ لأنه كان بأمرهم، قيل: ولم يشهد مُظهر ولا ظُهير(٢) بدراً، ولكن شهد (٣) أحداً ٤).

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «ظهر».

<sup>(</sup>٣) **في** (ع) و (ج): «شهد».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٣٤).

(عقبة بن عمرو الأنصاري): هو أبو(١) مسعود، قيل: ولم يشهد بدراً، وشهد العقبة، وكان أصغرَهم، ويعرف بالبدريّ؛ لنزوله بها، وموته فيها.

(مُرارة بن الربيع الأنصاري، معن (٢) بن عَدي الأنصاري): نوزع أيضاً في هذين شهدا بدراً، وقد سبق الكلام عليهما، قيل: وهما بلويان حليفان للأنصار، وليسا من الأنصار نسباً (٣).

باب: حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا أَرَادُوا مِنَ الْغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وقول الله تعالى: ﴿ هُوَالَّذِى آخَرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ مِن دِينُوهِم لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴾[الحشر: ٢]

(حديث بني النضير، ومخرج رسول الله على إليهم في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر(1) بالنبي على): أتى بالترجمة هكذا غير مسندة؛ لشهرة الأمر فيها عند أهل السير، وكان النبي على خرج إلى بني النضير؛ ليستعينهم (٥) في دية القتيلين العامريين(٢) اللذين(٧) قتلهما عمرو بن أمية للجوار الذي كان

<sup>(</sup>١) في «ج»: «ابن».

<sup>(</sup>۲) «معن» ليست في «ع» و «ج».

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «بالغدر».

<sup>(</sup>٥) في (ع): (يستعينهم).

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «العامرين».

<sup>(</sup>٧) في «ع»: «للذين».

النبي على عامر، فخلا بنو قينقاع بأنفسهم، وأجمعوا على اغتيال النبي على بأن يلقوا على اغتيال النبي على بأن يلقوا عليه رحى، فأخبره جبريل ـ عليه السلام ـ، فانصرف، فنادوه، فلم يلتفت إليهم، ثم آذنهم بالخروج.

وقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الحشر: ٢] يريد به: يهود بني النضير حين أجلاهم رسول الله ﷺ، وحشرهم إلى الشام، وهو أول الحشر، والثاني: حشرهم ليوم القيامة (١).

### \* \* \*

٢١٠٥ ـ (٤٠٢٩) ـ حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، وَأَنْ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِإَبْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ النَّضِيرِ. شُورَةُ النَّضِيرِ.

(قلت لابن عباس<sup>(۲)</sup> [سورة] الحشر، قال: قل: سورة النضير): قال الداودي: إنما اتقى<sup>(۲)</sup> أن يكون الحشر يوم القيامة، أو غيره، فكره النسبة إلى غير معلوم<sup>(3)</sup>.

### \* \* \*

٢١٠٦ \_ (٤٠٣١) \_ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۳۵).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «لابن عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «بقي».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التوضيح» (٢١/ ١٢٢).

عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ، وَهْيَ الْبُويْرَةُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَأَيِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٥].

(من لِينَةٍ): أي: من نَخْلَة.

### \* \* \*

٢١٠٧ ـ (٤٠٣٢) ـ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، قَالَ: وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ حَرِيتِ قُ بِالْبُوَيْرَةِ مُسسْتَطِيرُ وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ حَرِيتِ فَي بِسالْبُوَيْرَةِ مُسسْتَطِيرُ قَالَ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ:

أَدَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ سَينا تَضيرُ سَينا مَنْهَا بِنُوْءٍ وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنا تَضيرُ

(هان على سراة بني لؤي): من بحر الوافر، دخل الجزء الأول منه العضب(١)، فهو على(٢) زنة: مفتعلن(٣).

(حريقٌ بالبُويـرة مستطيرُ): البُـويـرة ـ بالموحـدة المضمومـة، على التصغير ـ: موضع بلادهم، ومستطير؛ أي: منتشر.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «العطيب».

<sup>(</sup>٢) «على» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «مفعلين»، وفي «ج»: «مفتعلين».

(ستعلم أينا منها بنزه (۱): \_ بفتح النون \_ ؛ أي: ببعد. قال السفاقسي: وضبط في بعض النسخ بضمها (۲).

## 

## باب: قَتْلِ كَعْبِ بنِ الأَشْرَفِ

٢١٠٨ \_ (٤٠٣٧) \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \_ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «نعَمْ». قَالَ: فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئاً، قَالَ: «قُلْ». فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُك، قَالَ: وَأَيْضاً وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ، قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ، فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْن \_، وَحَدَّثَنَا عَمْرُ و غَيْرَ مَرَّةٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فِيهِ وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْن؟ فَقَالَ: أُرَى فِيهِ وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْنِ \_ فَقَالَ: نَعَم، ارْهَنُونِي، قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ، قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ، هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللاُّمَةَ ـ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: السِّلاَحَ ـ، فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَجَاءَهُ لَيْلاً

<sup>(</sup>١) في «ع»: «ننزه».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التوضيح» (۲۱/ ۱۲۵).

وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةً، وَهُوَ أَخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو: قَالَتْ: أَسْمَعُ صَوْتاً كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ أَخِى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَرَضيِعِى أَبُو نَائِلَةَ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلِ لأَجَابَ. قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْن \_ قِيلَ لِسُفْيَانَ: سَمَّاهُمْ عَمْرٌو؟ قَالَ: سَمَّى بَعْضَهُمْ \_ قَالَ عَمْرُو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْن، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو: أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ. قَالَ عَمْرٌو: وَجَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ، فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ، فَدُونَكُمْ فَاضْربُوهُ. وَقَالَ مَرَّةً: ثُمَّ أُشِمُّكُمْ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحاً، وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطّيبِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم رِيحاً، أَيْ أَطْيَبَ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو: قَالَ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ، وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ، قَالَ عَمْرٌو: فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأْسَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَشَمَّهُ، ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ، قَالَ: دُونكُمْ، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ.

[(قال: قل، فأتاه محمد بن مسلمة(١)): قال الدمياطي: أكثر رواة الحديث من أهل السير](٢) وغيرهم: أن الذي هتف به وتحدث معه إنما هو أبو نائلة أخوه من الرضاعة، فركن إليه، ونزل من الحصن، وكان معه محمد بن مَسْلَمة(٣).

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «سلمة».

<sup>(</sup>۲) ما بين معكوفتين ليس في «ج».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٣٦).

قلت: إن سلم هذا، فلا يرد؛ لأن مجيء محمد بن مسلمة وكلامه معه كان أولاً عند المفاوضة في حديث الاستسلاف، وركونه لرضيعه أبي نائلة إنما هو في ثاني حال عند نزوله إليهم من الحصن.

(قد عنّانا): \_ بتشديد النون \_؛ أي: كَلَّفَنا المشقَّةَ.

(كيف نَرهنك): \_ بفتح حرف المضارعة \_؛ لأن ماضيه رهن (١) ثلاثي، قيل: وفيه لغة أَرْهَنَ.

(اللأُمة(٢)): بالهمز.

قال سفيان: يعني: السلاح، والذي قاله أهل اللغة: أنها الدرع (٣)، ويجوز تسهيل الهمزة بإبدالها ألفاً على القاعدة، ويقال بجمعها (١٤): لام.

وقد قلت من قديم على سبيل التوجيه لهذه الكلمة، وهي طريقة عربية (٥) أُولع بها بعضُ أصحابنا العصريين:

بِرُوحِي غَزَالٌ قَدْ كَسَا الحُسْنُ خَدَّهُ بِلامِ عِلْدَارٍ شَلْقَنِي بِغَرَامِهِ (١) ويَبْدَؤُني إِنْ شَنَّ (٧) غَارَاتِ عِشْقِهِ بِإِعْرَاضِهِ في الْحَرْبِ لابِسَ لاَمِهِ

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «وهن».

<sup>(</sup>٢) في «ع» و «ج»: «باللأمة».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «الدروع».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «لجمعها».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «غريبة».

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «سفني بعذاره»، وفي «ج»: «شفتي بعذاره».

<sup>(</sup>٧) في «ج»: «منّ».

فإن شئت جعلت (۱) «لا» حرف عطف، و (بسلامه) (۱) معطوفاً (۱) على (بإعراضه)، وإن شئت جعلت (لابس) اسم فاعل من لبس مضافاً إلى (لامه) يُشار بها إلى العِذار المشبّة بالدرع (۱) من حيث انتظامه؛ أي: على ذلك التسلسل البديع، ومن حيث هو جُنّة تقي (۱) محاسنه رشقات (۱) العيون، واللفظُ قابلٌ للمعنيين على حدِّ السواء، وقد رُشِّحَ لكلِّ منهما بما يناسبه، وأصحابنا يسمونه: التورية بالتركيب.

(فإني قائل): \_ بالقاف \_، وروي: «مائل»: \_ بالميم \_: اسم فاعل من مال يميل.

(فأشُمُّه): \_ بفتح الشين المعجمة \_ على الأفصح (٧).

## باب: قَتْلِ أَبِي رَافع عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي الحُقَيقِ

٢١٠٩ ـ (٢٠٣٨) ـ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدةَ عَنْهُما ـ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطاً إِلَى أَبِي رَافِعٍ،

<sup>(</sup>۱) «جعلت» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «وسلامه».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: «معطوف».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «بالزرع».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «تفي».

<sup>(</sup>٦) في «ع»: «رشفات».

<sup>(</sup>٧) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٣٦).

فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً وَهْوَ نَائِمٌ، فَقَتَلَهُ.

(بعث رسول الله على رهطاً إلى أبي رافع): تقدم أنهم خمسة من الخزرج: عبدُالله بنُ عَتيك، وعبدُالله بن أنيس، ومسعودُ بنُ سنان، وأبو قتادةَ، والحارثُ بنُ رِبْعِي، وخزاعِيُّ بنُ أسودَ.

\* \* \*

٢١١٠ \_ (٤٠٣٩) \_ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعِ الْيَهُودِيِّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْن لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ، وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ، يَا عَبْدَاللَّهِ! إِنْ كُنْتَ تُريدُ أَنْ تَدْخُلَ، فَادْخُلْ؛ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ، فَدَخَلْتُ، فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ، أَغْلَقَ الْبَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتِدٍ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا، فَفَتَحْتُ الْبَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلاَلِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ، صَعِدْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَاباً، أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلِ، قُلْتُ: إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي، لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسْطَ عِيَالِهِ، لاَ أَدْرِي أَيْنَ هُوَ

مِنَ الْبَيْتِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع! قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ، فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ، فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئاً، وَصَاحَ، فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ، فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع؟ فَقَالَ: لأُمِّكَ الْوَيْلُ، إِنَّ رَجُلاً فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتُهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَاباً بَاباً، حَتَّى انتهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رجْلِي، وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انتَهَيْتُ إِلَى الأَرْض، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي، فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: لاَ أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ، أَقَتَلْتُهُ؟ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ، قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ، فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِع تَاجِرَ أَهْـل الْحِجَازِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَقُلْتُ: النَّجَاءَ، فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِع، فَانْتُهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «ابْسُطْ رِجْلَكَ»، فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ.

(ثم عَلَق الأغاليق): الأول: بالعين المهملة وتشديد اللام، والثاني: بالغين المعجمة.

وعند الأصيلي: بدل اللفظ الأول: «أعلق»، بالهمزة والعين المهملة؛ بمعنى (١) عَلَقَ، بالتشديد (٢).

(على وَدًّ): \_بدال مشددة \_ لغة في الوتد، وهي لغة بني تميم، ويروى:

<sup>(</sup>۱) «بمعنى» ليست في «ع».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۳٦).

«على وَتِد» \_ بمثناه فوقية مكسورة قبل الدال \_ على اللغة المشهورة.

(يُسْمَرُ عنده): ببناء الفعل للمفعول؛ من السَّمَر، هو الحديث بالليل.

(في عَلالِيَّ): \_ بفتح الياء المشددة \_ جمع عُليَّةٍ \_ بتشديد الياء أيضاً \_ وهي الغرفة العالية.

(إنِ القومُ نَذِروا بي (١)): هي «إن» الشرطية دخلت على فعل محذوف يفسره ما بعده، مثل: ﴿وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾[التوبة: ٦]، ونَذِروا \_ بكسر الذال المعجمة \_؛ أي(٢): عَلِموا(٣).

(ضبيبَ السيف): هكذا وقع، بضاد معجمة وموحدتين (١٠) بينهما مثناة تحيتة.

قال الخطابي: وما أراه محفوظاً، وإنما هو ظُبَةُ السيف؛ أي: حَدُّه (٥٠).

وقال القاضي: صبيب \_ بصاد مهملة \_ لأبي ذر، وكذا(١) ذكره الحربي، وقال: أظن(٧) أنه طرفه.

وعند أبي زيد والنسفي: \_ بضاد معجمة \_ وهي حرفُ طرفِه.

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «نذر».

<sup>(</sup>٢) «أي» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «اعلموا».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «وبموحدتين».

<sup>(</sup>٥) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ١٧١٥).

<sup>(</sup>٦) في ((ع)) و ((ج)): ((وهكذا)).

<sup>(</sup>٧) في «ج»: «أظنه».

وعند غيرهم فيه اختلاف لا يتجه له وجه(١).

قال الزركشي: وما حكاه عن الحربي خلاف ما حكاه عنه ابن الأثير؛ فإنه ذكره عنه ظبيب ـ بالمشالة ـ، وأنه هكذا روي، وإنما هو ظُبَة، وأما الضّبيب ـ بالضاد المعجمة ـ: فسيلانُ الدم من الفم وغيره (٢) (٣).

(فقلت: النَّجاءَ): \_ بفتح النون والمد والقصر \_؛ يعني: السلامة، والمد أشهر (٤).

### \* \* \*

مَسْلَمَةَ -: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: مَسْلَمَةَ -: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى أَبِي رَافِعِ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُبْبَةَ، فِي نَاسٍ مَعَهُمْ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى دَنُوْا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبِيكٍ، وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبِيكٍ: امْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا وَنَ الْحِصْنِ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبِيكٍ: امْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا وَنَ الْحِصْنِ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبِيكٍ: امْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا وَنَ الْحِصْنِ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبِيكٍ: امْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ، قَالَ: فَخَرَجُوا فِمَاراً لَهُمْ، قَالَ: فَخَرَجُوا بِعَاراً لَهُمْ، قَالَ: فَخَرَجُوا بِعَمَاراً لَهُمْ، قَالَ: فَخَرَجُوا بِعَمَاراً لَهُمْ، قَالَ: فَخَرَجُوا بِقَبَسٍ يَطْلُبُونَهُ، قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ أُعْرَفَ، قَالَ: فَغَطَيْتُ رَأْسِي كَأَنِي أَقْضِي بِقَبَسٍ يَطْلُبُونَهُ، قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ أُعْرَفَ، قَالَ: فَغَطَيْتُ رَأْسِي كَأَنِي أَقْضِي حَاجَةً، ثُمُ الْدَى صَاحِبُ الْبَابِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ، فَلْيَدْخُلْ قَبْلَ أَنْ أُعْلِقَهُ، فَدَحَلْتُ، ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ، فَتَعَشَوْا عِنْدَ أَبِي فَذَكَلْتُ، ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ، فَتَعَشَوْا عِنْدَ أَبِي

<sup>(</sup>۱) انظر: «مشارق الأنوار» (۲/ ۳۸).

<sup>(</sup>۲) «وغيره» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: التنقيح» (٢/ ٨٣٧).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «والمد والقصر؛ يعني: السلامة، والمد أشهر».

رَافِع، وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ، فَلَمَّا هَدَأَتِ الأَصْوَاتُ، وَلاَ أَسْمَعُ حَرَكَةً، خَرَجْتُ، قَالَ: وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ، حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ فِي كَوَّةٍ، فَأَخَذْتُهُ، فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ، قَالَ: قُلْتُ: إِنْ نَذِرَ بِي الْقَوْمُ، انْطَلَقْتُ عَلَى مَهَلِ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، فَغَلَّقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرِ، ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِع فِي سُلَّم، فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طَفِيءَ سِرَاجُهُ، فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع؟ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ، وَصَاحَ، فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ كَأَنِّي أُغِيثُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا أَبَا رَافِع؟ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي، فَقَالَ: أَلاَ أُعْجِبُكَ لأُمِّكَ الْوَيْلُ، دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَضَرَبَنِي بِالسَّيْفِ؟ قَالَ: فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضاً، فَأَضْرِبُهُ أُخْرَى، فَلَمْ تُغْن شَيْئاً، فَصَاحَ، وَقَامَ أَهْلُهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيثِ، فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ أَنْكَفِئ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ، ثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشاً حَتَّى أَتَيْتُ السُّلَّمَ، أُرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ، فَأَسْقُطُ مِنْهُ، فَانْخَلَعَتْ رِجْلِي، فَعَصَبْتُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي أَحْجُلُ، فَقُلْتُ: انْطَلِقُوا فَبَشِّرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِنِّي لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ، صَعِدَ النَّاعِيَةُ، فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِع، قَالَ: فَقُمْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلَبَةٌ، فَأَدْرَكْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيِّ ﷺ، فَبَشَّرْتُه.

(بعث رسول الله ﷺ إلى أبي رافع عبدالله بن عَتيك، وعبدالله بن عُتيك، وعبدالله بن عُتبة، في ناس معهم): تقدم تسميةُ المبعوثين، وأنهم خمسة، لم يذكر فيهم عبدالله بن عُتبة.

وفي «مبهمات» شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني \_ ذكره الله بالصالحات(١) \_ المسمى بـ: «الإفهام لما في البخاري من الإبهام(٢)» ما نصه:

وفي الصحابة (٣) عبدُ الله بن عتبة اثنان:

أحدهما: مُهاجِرِي، وهو عبدُالله بنُ عتبةَ بنِ مسعودٍ.

والآخر: عبدُالله بنُ عتبة أَن أبو قيس الذكوانيُّ، والأولُ غيرُ مراد قطعاً؛ لأن من أثبت صحبته ذكر أنه كان خماسيَّ السنِّ أو سُداسِيَّه، فتعين الثاني، وهذه القصة من مفردات الخزرج، فليتأمل.

وزاد الذهبي ثالثاً: وهو عبدُالله بنُ عتبةَ أحدُ بني نَوْفل، له ذكرٌ في زمن الردَّة، نقلهُ وثيمة، عن ابن إسحاق، وقال في الذكواني: قيل: له صحبة.

(ولما هَدَتِ الأصواتُ): سَكَنت، قيل: وصوابُه هدأت(٥) \_ بهمز \_.

قلت: لعل وجهه أنه خفيف الهمزة المفتوحة بإبدالها ألفاً، مثل منسأة، فالتقت هي والتاء الساكنة، فحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين، وهذا وإن كان غير قياس، لكنه يُستأنس به؛ لئلا يُحمل اللفظُ على الخطأ البَحْت.

(فغلقتها): \_ بالغين المعجمة \_ ويروى بتشديد اللام وتخفيفها

<sup>(</sup>۱) «ذكره الله بالصالحات» ليست في «ج».

<sup>(</sup>۲) في «م» و «ج»: «الإيهام».

<sup>(</sup>٣) في «ع» و «ج»: «الصحابي».

<sup>(</sup>٤) «ابن عتبة» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «هذا».

وبالألف، وهي لغات، وفي التنزيل: ﴿وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوابَ ﴾ [يوسف: ٢٣] (١٠). (ثم أَنكفِئ ُ عليه): أي: أنقلبُ عليه.

(أحجل): \_ بحاء فجيم \_؛ أي: أرفعُ رجلاً، وأقفز (٢) على أخرى من العرج.

(ما بي قَلَبَة): \_ بفتحات \_؛ أي: علة أُقلب لها حتى يُنظر إليها.

وقد علمت أن بين (٣) حديثي هذه القصة الأولى وهذا اختلافاً من وجوه:

ففي الأول: أنه ضرب أبا رافع ضربتين (١٠)، وفي الثاني: ثلاثاً، وفي الأول: بَسَقَ عليها الأول: انكسرت رجلي، وفي الثاني: انخلعت، وفي الأول: بَسَقَ عليها النبي على الثاني: فقمت أمشي ما بي قَلَبَة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي على الأول: على الأول: على الأغاليق على وَدّ، وفي الثاني: وضع مفتاح الحصن في كوّة، وفي الأول: أنه بعد سماعه الناعية انطلق إلى أصحابه، فقال: النّجاء، وفي الثاني: قال لهم: انطلقوا فبشروا؛ فإني لا أبرحُ حتى أسمع الناعية (١٠). ويمكن دفع الاختلاف بين هذه الوجوه (١٠) غالباً إذا تأملت.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيح» (۲/ ۸۳۸).

<sup>(</sup>٣) «بين» ليست في «ج».

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «ضربين».

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».

<sup>(</sup>٦) انظر: «التنقيح» (٢/ ٨٣٨).

<sup>(</sup>٧) في «م» و «ج» زيادة: «أو».



# فهرس للموضوعات

| الصفحة | ب/ الباب | الكتا |
|--------|----------|-------|

|     | كتاب الجزية والموادعة                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | باب: إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّ تِهِم؟                  |
| ۱۲  | باب: الوصاة بأهل ذمة رسول الله ﷺ                                                                        |
| ١٢  | باب: ما أقطع النبي ﷺ من البحرين                                                                         |
| ١٤  | باب: إثم من قتل معاهداً بغير جرم                                                                        |
| ١٥  | باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب                                                                        |
| ١٦  | باب: إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟                                                           |
| ۱۷  | باب: دعاء الإمام على من نكث عهده                                                                        |
| ۱۷  | باب: أمان النساء وجوارهن                                                                                |
| ١٩  | باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم                                                         |
| ۱٩. | باب: إِذَا قَالُوا: صَبَأْنَا، وَلَمْ يُحْسِنُوا: أَسْلَمْنَا                                           |
|     | باب: الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ |
| ۲۱  | بِالْعَهْدِ                                                                                             |

<sup>(\*)</sup> الأبواب باللون الأحمر، هي الأبواب التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله.

| بىفحة | الكتاب/ الباب الم                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤    | باب: ما يحذر من الغدر                                                                                      |
| 77    | باب: كيف ينبذ العهد إلى أهل العهد؟                                                                         |
| 44    | باب: إثم من عاهد ثم غدر                                                                                    |
| ۲۸    | باب                                                                                                        |
| ۳.    | باب: إثم الغادر للبر والفاجر                                                                               |
|       | كتاب بَدْءِ الخَلْقِ                                                                                       |
| 40    | باب: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ _ تَعَالَى _: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَ قُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾ |
| 49    | باب: ما جاء في سبع أرضين                                                                                   |
| ٤٢    | باب: فِي النُّجُومِ                                                                                        |
| ٤٢    | باب: صِفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ                                                                          |
| ٤٦    | باب: مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَثْنِ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ ﴾       |
| ٤٨    | باب: ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ                                                                                 |
| ٥٨    | باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء                                                                |
| 7 £   | باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة                                                                      |
| 79    | باب: صفة النار وأنها مخلوقة                                                                                |
| ٧١    | باب: صفة إبليس وجنوده                                                                                      |
| ۸۳    | باب: ذِكْرِالْجِنِّ وَثُوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ                                                            |
| ۸۳    | باب: قَوْلَ اللَّهِ ـ عز وَجل ـ: ﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَاَّبَةً ﴾                                    |
|       | باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال                                                                |
| 4.    | باب                                                                                                        |
| 7,    | باب                                                                                                        |
| 1 1   | •••                                                                                                        |

الكتاب/ الباب

| كتاب أحاديث الأنبياء |                                                                                                            |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 97                   | باب: خلق آدم وذريته                                                                                        |  |
| ۱۰۳                  | باب: الأرواح جنود مجندة                                                                                    |  |
| ١٠٤                  | باب: قَوْل اللَّهِ _ تعالى _ : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۦ ﴾                           |  |
| ١٠٧                  | باب: ذكر إدريس عليه السلام                                                                                 |  |
| 1 . 9                | باب: قَوْل اللَّهِ _ عز وجل _: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾                                         |  |
| 111                  | باب: قصة يأجوج ومأجوج                                                                                      |  |
| ۱۱۳                  | باب: قَوْل اللَّهِ ـ عز وجل ـ: ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيـمَ خَلِيلًا ﴾                                |  |
| ۱۳۱                  | باب: قوله: ﴿ وَنَبِّتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾                                                        |  |
| ۱۳۳                  | باب: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ﴾                       |  |
| ١٣٤                  | باب: قَوْل اللَّهِ _ عز وجل _: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا ﴾                                     |  |
| ۲۳۱                  | باب: قَوْل اللَّهِ ـ عز وجل ـ: ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَالِخُوَتِهِ ۦٓ اَيَكُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾          |  |
|                      | باب: قَوْل اللَّهِ _ جَلَّ ذِكْرُهُ _: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ |  |
| ۱۳۸                  | رَسُولًا نَبِيًّا ۞ وَنَكَ يْنَكُ مِن جَانِبِ ٱلظُّورِ ۚ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَكُ نَجِيًّا﴾               |  |
| ۱۳۸                  | باب: قَوْل اللَّهِ ـ عز وجل ـ: ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴾                                        |  |
| ١٤٠                  | باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام                                                                      |  |
| ١٤٠                  | باب                                                                                                        |  |
| 1 2 1                | باب: ﴿يَعَكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾                                                               |  |
| 1 2 1                | باب: وفاة موسى                                                                                             |  |
|                      | باب: قَوْل اللَّهِ _ عز وجل _: ﴿ وَضَرَيَكِ أَلَّهُ مَثَلًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَانَتْ مِنَ                   |  |

| سفحة  | الكتاب/ الباب الكتاب/ الباب                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120   | باب: قَوْل اللَّهِ _ عز وجل _: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                     |
| ١٤٧   | بابُ: قَوْل اللَّهِ _ جَلَّ ذِكْرُهُ _: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾                                     |
| ١٤٨   | باب: قَوْل اللَّهِ _ تعالى _: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ ۚ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ﴾ |
| 1 2 9 | باب: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ أَنَّ يَكُمْرِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ ﴾                             |
| 1 2 9 | باب: قَوْل اللَّهِ _ تعالى _: ﴿ قَالَتِ ٱلْمَلَيْهِ كُذُّ يَكُمْرُيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ ﴾ |
| ١٥٠   | باب: قُول اللَّهِ ـ عز وجل -: ﴿وَٱذْكُرْ فِٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾                |
| ۱٥٨   | باب: نزول عیسی ابن مریم علیه السلام                                                                          |
| ١٦.   | باب: ما ذكر عن بني إسرائيل                                                                                   |
| 177   | باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل                                                                    |
| 179   | باب: حديث الغار                                                                                              |
| ۱۷۱   | باب                                                                                                          |
|       | كتاب المناقِبِ                                                                                               |
| ۱۸٤   | باب: مناقب قریش                                                                                              |
| ۱۸۸   | باب: نزول القرآن بلسان قریش                                                                                  |
| 119   | باب                                                                                                          |
| ١٩.   | باب: ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع                                                                      |
| 191   | باب: ما ينهى من دعوة الجاهلية                                                                                |
| 197   | باب: قصة خزاعة                                                                                               |
| 198   | قصة إسلام أبي ذر                                                                                             |
|       | باب: قصة الحبشي وقول النبي ﷺ: «يا بني أرفدة»                                                                 |
|       |                                                                                                              |

| الصفحة     | الكتاب/ الباب                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 197        | باب: مَنْ أَحَبَّ أَنْ لاَ يُسَبَّ نَسَبُهُ                             |
| 194        | باب: كنية النبي عَلِيْق                                                 |
| 19.        | باب: خاتم النبوة                                                        |
| Y • •      | باب: صفة النبي ﷺ                                                        |
| Y11        | باب: كان النبي ﷺ تنام عينه، ولا ينام قلبه                               |
| Y1Y        | باب: علامات النبوة في الإسلام                                           |
| عَمْمً ﴾   | باب: قَوْل اللَّهِ ـ تعالى ـ: ﴿يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَا |
| Y08        | باب                                                                     |
|            |                                                                         |
|            | كتاب فضائل الصحابة                                                      |
| Y09        | باب: فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ                                   |
| بكر»       | باب: قول النبي ﷺ: «سُدوا الأبواب إلا باب أبي                            |
| 777        | باب: قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً»                                |
| YVA        | باب: مناقب عمر بن الخطاب ﷺ                                              |
| ۲۸۰        | باب: مناقب عثمان بن عفان رها                                            |
| YAV        | باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان                              |
| Y97        | باب: مناقب علي بن أبي طالب ره مناقب علي بن                              |
| 790        | باب: مناقب جعفر بن أبي طالب ﷺ                                           |
| <b>797</b> | باب: مناقب الزبير بن العوام ﷺ                                           |
| Y 9 V      | باب: مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري ظلمه                                  |
| بيع        | باب: ذكر أصهار النبي ﷺ منهم أبو العاص بن الر                            |

| سفحة  | لكتاب/ الباب                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 499   | اب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي ﷺ                                                               |
| 499   | اب: مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما                                                |
| ۲٠١   | اب: مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما                                                              |
| ٤ ٠ ٣ | اب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما                                                            |
| ۳٠٥   | اب: مناقب بلال بن رباح ﷺ                                                                          |
| ۳.0   | اب: مناقب عبد الله بن مسعود ﷺ                                                                     |
| ۳۰۸   | اب: فضل عائشة رضي الله عنها                                                                       |
| ٣.٩   | اب: مناقب الأنصار                                                                                 |
| ۳۱.   | اب: قول النبي ﷺ للأنصار: «أنتم أحب الناس إلي»                                                     |
| ٣١١   | اب: أتباع الأنصار                                                                                 |
| ٣١١   | اب: فضل دور الأنصار                                                                               |
| 414   | اب: قول النبي ﷺ للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»                                            |
| ۲۱۲   | اب: دعاء النبي ﷺ: «أصلح الأنصار والمهاجرة»                                                        |
| 414   | اب: قَوْل اللَّهِ ـ عز وجل ـ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ |
| ٣١٥   | اب: قول النبي ﷺ: «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»                                            |
| ۲۱۲   | اب: مناقب سعد بن معاذ رشی ا                                                                       |
| 419   | اب: منقبة سعد بن عبادة ره الله الله الله الله الله الله الله ا                                    |
| 419   | اب: مناقب أبي طلحة ﷺ                                                                              |
| 471   | اب: مناقب عبد الله بن سلام را الله عليه الله عبد الله بن سلام                                     |
| ٣٢٣   | اب: تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها                                                                    |

| الصفحة     | الكتاب/ الباب                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٦        | باب: ذِكْر حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| <b>TTV</b> | باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها                                                         |
| <b>TTV</b> | باب: حَدَيث زيد بن عمرو بن نفيل                                                                      |
| ٣٢٩        | باب: بنيان الكعبة                                                                                    |
| <b>~~</b>  | باب: أيام الجاهلية                                                                                   |
| <b>TTY</b> | باب: القسامة في الجاهلية                                                                             |
| ٣٣٦        | باب: مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ                                                                           |
| ٣٣٩        | باب: ما لقي النبي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة                                                         |
| TET        | باب: إسلام أبي بكر الصديق را الله الله الله الله الله الله الله ا                                    |
| ٣٤٣        | باب: إسلام أبي ذر الغفاري ره الله عليه المسام                                                        |
| T & £      | باب: إسلام سعيد بن زيد ﷺ                                                                             |
| ٣٤٤        | باب: إسلام عمر بن الخطاب ﷺ                                                                           |
| ٣٤٨        | باب: انشقاق القمر                                                                                    |
| ٣٤٩        | باب: هجرة الحبشة                                                                                     |
| ٣٥١        | باب: قصة أبي طالب                                                                                    |
| ٣٥١        | باب: حديث الإسراء                                                                                    |
| <b>***</b> | باب: المعراج                                                                                         |
|            | باب: وفود الأنصار إلى النبي ﷺ بمكة وبيعة العقبة                                                      |
| هاها       | باب: تزويج النبي ﷺ عائشة وقدومها المدينة وبنائه ب                                                    |
| ٣٦٤        | باب: هِجْرَة النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ                                           |

| الصفحة     | الكتاب/ الباب                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٩        | باب: مقْدم النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ         |
| , هجرتهم"  | باب: قول النبي ﷺ: «اللهم أمضِ لأصحابي                            |
| ٣٩٤        | باب                                                              |
| ٣٩٥        | باب: إتيان اليهود النبي ﷺ حين قدم المدينة                        |
| ٣٩٦        | باب: إسلام سلمان الفارسي ره الله الله الله الله الله الله الله ا |
|            | كتاب المغازي                                                     |
| ٣٩٩        | باب: غزوة العُشَيرة أو العُسَيرة                                 |
| ٤٠١        | باب: ذكر النبي ﷺ من يقتل ببدر                                    |
| ٤٠٣        | باب: قصة غزوة بدر                                                |
| ٤٠٣ ﴿      | باب: قول الله _ تعالى _: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ         |
| £•7        | باب: عدة أصحاب بدر                                               |
| ٤٠٦        | باب: دعاء النبي ﷺ على كفار قريش                                  |
| £.V        | باب: قتل أبي جهل                                                 |
| <b>٤١١</b> | باب: فضل من شهد بدراً                                            |
| <b>£1£</b> | باب                                                              |
| £71        | باب                                                              |
| ٤٣٦        | باب: تسمية من سمي من أهل بدر                                     |
| £٣A        | باب: حديث بني النضير                                             |
| ££1        | باب: قتل كعب بن الأشرف                                           |
| <b>£££</b> | باب: قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق                         |
| ٤٥٣        |                                                                  |